

# اروابي تعت التبرين



صابر شوكت

## [هـــداء 2005] ا/إبراهيه منصور تنيه

القامرة

كت اب الي وم يصدر عن دار اخبار الي وم أول كل شهرر

رئيس مجلس الإدارة:

إبسراهيسم سسعده

رئيس التمسريس:

نبيسل أبساظسة

الله المستقدة المست

ای شاری مین نمت التعدوین



صابر شوكت



إرهسابى .. تحت التمرين

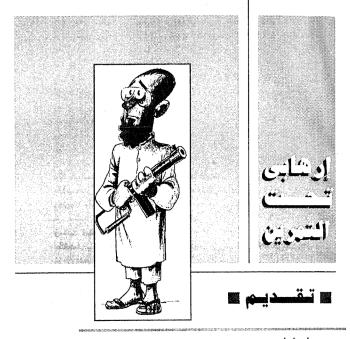

من أين أبدأ ؟

كان هـذا هو السؤال الـذى يلح على .. وأنا أشاهد كل يـوم تقريبا .. ضحـايا تسقط بأيدى الارهاب الأسـود .. وأبرياء تحصدهم قنابل وأسلحة فئـة ضالة .. مسـحت عقولهم .. وانطلقوا كالشياطين .. يعيثون في مصر فسادا ! لم يكن يكفى في نظرى .. أن تتصرك الشرطة بفدائية وحماس .. وأن تلقى القبض على أفراد شبكة .. في حادث وقع .. وأن تقدمهم للمحاكمة .. فينالوا جزاءهم العادل والرادع .. ثم يخرج غيرهم ليرتكبوا جريمة أبشع .. حتى إذا ما قبض عليهم .. خرج أخرون .. يسيرون في هذا الطريق الشيطاني . كأن قوة غامضة .. لا تريد للنار أن تنطفىء .. فتقدم لها وقودا يعيدها إلى الاشتعال!

تركـز تفكيرى كله .. في هذا « الـوقود » .. في عشرات الشباب الـذين تدفع بهم أفعى الارهاب إلى مسرح الجريمة .. لتزهق الأرواح .. وتشرب من الدماء ! من أبن يأتي هذا « الوقود » . ؟ كيف بعدويه ليجعلوه قابلا للاشتعال ؟

كنت أريد أن ألمس الحقيقة كلها بيدى ،، وأن أذهب لوكر الأفعى .. وأشاهد بنفسي عمليات التدبير والاعداد !

وقــررت أن أجعل نفسى « وقودا » .. متــاحــا لهؤلاء الشياطين .. حتى أعــرف كيف يتم اعدادى للمهمة الشيطانية !

وعندما قسابلت رؤسائي وضعت أمامهم الفكرة .. وعبروا لى عن خسوفهم على حياتي .. قائلين :

« انك تذهب إلى المجهول! وهؤلاء الناس لا يعرفون معنى الرحمة » . ولكنهم لمسوا اصرارى على خوض التجربة الخطرة .. فقالوا لى في ايجاز: « اذهب على بركة الله .. اننا بهذا نقدم خدمة كبيرة لمصر بلدنا .. وخرجت وانا أعرف من أين أبدا .

### •••

وعشت ٤ شهور في أوكار الارهاب!

أطلقت لحيتى .. ونزلت إلى الشارع .. لأنضم إلى عشرات الآلاف من الشباب .. المنتشرين في جميع محافظات مصر ..

اكتشفت أن الشيطان يختار « الوقود » من بين هـؤلاء .. والشيطان يلبس قناعا .. ليخدع الشباب .. باسم الدين .. ويهمس لهم بمفاهيم مشـوهة سوداء .. والشيطان له جماعات مختلفة .. بمسميات كثيرة .. والجماعات تكفر بعضها البعض .. ولكنهم مثل شبكـة الصرف الصحى تحت الأرض .. كلهم يصبـون في مستنقع واحد!

و « الـوقـود » الذى يختـاره الشيطـان من بين عشرات الآلاف من الشبـاب .. لظروف اجتماعية خـاصة به .. يضمهم الشيطان إلى أوكـاره .. ليضلوا الطريق .. ويغيبـوا تمامـا داخل هـذه الأوكـار .. ينســون أبـاءهم وأمهـاتهم وأبنـاءهم .. ويخرجون بعـد ذلك وحوشا أدميـة .. اختفت من قلوبهم الـرحمة .. ومن عقولهم الوعى .. يعيشون على الـدماء .. ويمشون فوق جثث مـواطنيهم .. إذا كانت مصر مازالت تعتبرهم مواطنين .

اكتشفت أن فكرة التكفير الشيطانية التى ابتكرها شكرى مصطفى منذ عمر الم تمت ! ولكنها نمت وترعرعت طوال السنوات الماضية وتفرعت إلى اكثر من عشرين جماعة متطرفة تضم عشرات الآلاف .. يسخرونهم للعمل في اكثر من عشرين جماعة متطرفة تضم عشرات الآلاف .. يسخرونهم للعمل في «امبراطورية الاخصوة الفامضة » .. وتحول فيها الشباب إلى رعايا مسخرين يعبشون حياة البؤس .. بينما يتمرغ « الأمراء » و « الأثمة » للجماعات في الحرير ! ومن الأسرار التي اكتشفتها أن الأمراء عادوا بالشباب ٥ / قرنا للوراء .. وأنهم حرموا على الشباب كل معالم الحضارة الانسانية .. حتى الأوراق الرسمية كوثائق الـزواج وشهادات الميلاد التي تحفظ الأنساب اعتبروها حراما .. والتعليم حرام .. والوظائف حرام .. ويمكن استعمالها لضرورة الجهاد !

شعرت وأنا داخل كهوف الارهاب .. أن مخاطر هذه الجماعات السرية .. ستخطف أحالام أبنائي .. وأبناء كل أسرة في مصر .. وأنهم ينتشرون بيننا كالسرطان .. وأن عشرات الآلاف منهم يخرجون كل صباح من الكهوف .. وينتشرون في جميع المحافظات .. في الأسوق والميادين .. في صور باعة جائلين .. يبثون السموم وسط الناس .. ويحروجون لأفكارهم المتطرفة .. ثم يعودون إلى كهوفهم مع حلول الظلام .. ومعهم حصيلة سعيهم الشرير : عشرات من أبنائنا .. ابتلعوهم .. بعد أن وضعوا لهم اللحي والنقاب !

وبمجرد أن تبدخل الفتاة الى اي فتاة مخدوعة الكهف الارهاب .. تنطق بالشهادتين بين يدى الأمراء! وبعدها تصبح مسلمة .. وعلى الفور .. يتم تغيير اسمها .. ويزوجونها من «أحد الأخوة » ولكن بغير وثيقة مكتوبة .. وأحيانا دون انقضاء العدة الشرعية .. أن كانت أمرأة! وإذا تبرمت أحداهن أو خالفت «قوانين» الجماعة .. عقدوا لها مصاكمة .. يصكم فيها الأمير بردتها وبعد ذلك تستباح كامة »!

هناك ألاف من الزوجات والفتيات يعشن في كهوف الارهاب .. ولا تعرف أسرهن عنهن شيئا .. ومازال أزواجهن وأباؤهن يبحثون عنهن منذ سنوات .. وماذال الزواجهن وأباؤهن يبحثون عنهن منذ سنوات .. ومالأ صورهن أبواب الغائبين في صحفنا يوميا .. ولا يعرف أحد أنهن أصبحن أشباحا بلا أسماء في كهوف التطرف!

•••

وضعت كل هذه الحقــائق .. بعد عودتى .. أمــام رؤسائى .. وقلت لهم الأسرار ُ والخفايا التي قابلتني . في « امبراطوريـة الأخوة » الغامضة .. ولم أكن أدرى لحظة وقوق امامهم .. اننى أول صحفى قام بهذه المفامرة الخطرة .. هكذا قالوا لى .. ولكن كل ما كنت أشعر به .. هو حجم الخطر الذى يحيط بمصر العزيزة » من هذا الكابوس المخيف .. الذى ينتثر كالسرطان في قرانا ومدننا ومحافظ اتنا .. كنت أريد أن أنب كل الناس .. وأن أدق ناقوس الخطر .. ليهب كل فرد من الشعب .. دلفه عن ببته وإسرته وكيانه .. ضد هذا الغول الرهيب ..

وجاءتني أصوات رؤسائي وهم يقولون في هدوء:

« أخبار الحوادث » ستنشر مغـ امرتك بأكملها .. ويكل تفـ اصيلها .. ولا تخف شيئا عن القراء .. أكتب عما رأيته .. عن الصــورة التي عشتها .. وتعايشت معها .. فمن حق القاريء أن بعرف كل شــيء » .

وفتحت لى « أخبار الحوادث » صفحاتها .. لأكتب تجربتى كاملة .. وكانت أول صحيفة .. تنشر المغامرات المثيرة .. في كهوف الارهاب .



من لحدم ..!

كانت البداية سؤالا ظل يطاردني كالكابوس:

- كيف استطاع أمراء الارهاب اقناع صبى عمره ١٧ عاما أن يتحول إلى قنبلة بشرية .. ؟!
- كيف مسحوا من رأســه الصغير .. الأحلام الــوردية وزرعــوا مكانها الموت والدماء .. ؟!

. واكتشفت .. ان هذا الصبى نموذج لآلاف مثله منتشرين في جماعات التطرف والارهاب .. في طريقهم لأن يصبحوا مثله في يوما ما .. قنابل بشرية ! ..

•••

ف ١٨ أغسطس سنة ١٩٩٣ .. الساعة الثانية عشرة ظهرا انفجرت قنبلة مجنونة في موكب وزير الداخلية حسن الألفى وهو في طريقه إلى وزارته وتناثرت أشلاء القتلى والجرحي من الضحايا الأبرياء ومنهم شباب في مقتبل العمر ونساء وأطفال وأمهات وآباء .. كعادة قنابل وتفجيرات الارهاب لا تفرق بين ضحاياها ..

● وحرج التليفزيون ومعه جميع صحف العالم .. تنشر أبشع صورة لواحد من ضحايا الارهاب .. صبى عمره الاعاما انشطرت جثته وتحولت إلى أكوام من اللحم الممزق .. وتناشرت أشلاؤه إلى عشرات الاجزاء .. هنا ساقه وهناك نراعاه . هنا أصابعه وهناك بقايا بطنه وأحشائه .. نشرت الصحف وشاشات التليفزيون هذا المشهد الماسوى لجثة الصبى وهي ترقد في بحيرة من الدماء حول سيارة وزير الداخلية مباشرة وبجوارها أجزاء من بقايا دراجة بخارية وجدت على مسرح

الحادث.

مشهد هذا الصبى المغزق الذى أصبح فى عداد الضحايا المجهولين أدمى قلوب الملايين فى مصر والعالم .. وعرضته الصحف كشاهد على قسوة الارهاب على ضحاما الأمرياء ..

ذرفت الأمهات الدموع الساخنة على مشهد الجثة المزقة لهذا الصبى البرىء . كل أم اعتبرته ابنا لها .

وبكت مصر كلها هـ ذا الصبى الصغير الذي مـزقته أيدى الارهــاب الأسود إلى أشلاء دون ذنب اقترفه .

- ولم يمض سدوى ٢٤ ساعة فقط على اهتزاز مشاعر الملايين على هذا الصبى الشهيد.. وبعدها صحا الجميع على المفاجأة المروعة .. فقد تكشفت أسماء ضحايا الحادث .. وتبين أن هذا الصبى يدعى «ضياء » .. هو الارهابى الصغير الذي نف عملية الارهاب الكبرى مع معلمه « نزيه نصحى » أحد كوادر تنظيم الجهاد الدموى الذي عاد من الماضى بعد غياب ١٢ عاما منذ حادث اغتيال الرئيس السادات .. ليعلن وجوده على رأس ساحة الارهاب الذي أدمى قلب مصر.
- كان هذا الصبى هـو المنفذ .. هـو الذى لف جسده الضئيل بأربعة كيلـو جرامات من المتفجرات .. وأوصلها ببطارية «الموتوسيكل» الذى يمتطيه .. لتكون هى المفجر الذى سيفجر جسده في موكب وزير الداخلية عندم يمر من جاتبه ..!

وفى لحظات تراقص فيها الشيطان .. نسى هذا الصبى أسرته .. أمه واخوته الصغار .. نسى مستقبله وإحلام الصبا الوردية .. نسى زهرة عمره وحقه فى الحياة الأمنية . نسى نجاحه فى الثانوية العامة التى ظهرت نتائجها منذ يومين لتفتح أمامه أبواب المستقبل .. نسى كل شيء ..

أصابع مجهولة رهيبة مسحت كل هذا من رأسه الصغير ووضعت مكانه شيئا واحدا .. وهدفا واحدا .. الموت وستدخل الجنة .. أنت من المجاهدين في سبيل الله مع جماعات التطرف والارهاب ستفوز بالجنة وجميع سكان مصر الآخرين من الكفرة .. ! اقتل هـؤلاء الكفرة .. لتتقرب بدمائهم إلى الله .. وإن قتلت فقد نلت الفوز العظيم الشهادة والجنة مع القديسين والشهداء مع النبيين والأبرار ..

تحت هذا التأثير السحرى .. وفي هذه اللحظة الرهيبة استقر في رأس هذا الصبى الصغير .. أن يضغط زر المتفجر بسده النحيل ! .. ويتصول هو والموتوسيكل إلى جحيم من النيران .. وتتطاير أشلاؤه في الهواء مع أشلاء عشرات الضحايا الأبرياء . وينجو وزير الداخلية وهو على بعد متر واحد من هذا الجحيم

إرهابى تحت التمرين

وتفشل المؤامرة .. ولكن .. نجح الارهاب في أن يهز مصر كلها بـرسالتـه التي أرسلها مم هذا الصبي المخدوع ..

● وتوالت بعد ذلك رسائل الجهاد الدموى في العديد من الحوادث بعد ذلك ..

ولعن الجميع هذا الصبى ء الارهابى الصغير ء الذى نفذ مؤامرة تفجير موكب وزير الداخلية وصب الجميع لعناتهم عليه .. إلا أنا كاتب هذه السطور! فقد اهتزت داخلى جميع ذرات جسدى لأشالاء جسده المرقة واعتبرته ضحية بريثة لارهاب ومازلت أعتبره كذلك هو والافا غيره من أبنائنا المضللين في كهوف التعلوف ..

ولربما كان أخى أو ابنى مكان هذا الصبى البرىء .. فهو ليس جانيا .. وإنما هو ضحيـة الارهاب الأسود الـذى مسح مخه الصغير وأقنعه أن يتصـول بجسده إلى وقود للارهاب يتحول إلى قنبلة تنسفه وتفجر وزير الداخلية ومن معه ..

لن نصدق أن هذا الصبى تقاضى أجرا لينسف نفسه. فإن كان غيره من الارهابين الماجورين تقاضوا آلافا أو بضعة جنيهات لنشر الارهاب واعترفوا بذلك بعد القبض عليهم وهذا واقع .. فكم تقاضى هذا الصبى .. ليفجر نفسه مع موكب وزير الداخلية .. ؟ كم تساوى الروح! ؟

لا أعتقد أن أموال الدنيا إذا عرضت على أى شخص ليقتل نفسه بيديه فسيقبل بها .. لأنه ببساطة لن يستفيد منها مليما واحدا بعد موته ..

إذن هناك شيء أثمن من كنوز الدنيا يمكن أن يموت من أجلبه الانسان وهو راض تماما .. إنه العقيدة التي أعطوها له .. إنه التعاليم المسوخة للدين .. والدين منها براء .

ولكن .. أى عقيدة هذه التى تجعل صبيا بريئا من أبناء مصر يقتل نفسه على أمل أن يقتل معه وعلى يديه بعض أهل وذويه من أبناء مصر .. ؟

أية أصابع خفية تستطيع أن تعبث برؤوس أبنائنا الأبرياء لتمسح كل ما فيها وتضع مكانها عقيدة الارهاب باسم الدين ؟ وأى فترة زمنية هذه التى استغرقت لمسح مخ هذا الصبى البرىء الذى لم يتجاوز السابعة عشرة .. ؟ كيف فعلوا به ذلك .. ؟

ويكبر السؤال بحجم كبر الكارثة ..

كيف يتحول أبناؤنا الأبرياء إلى وقود لللارهاب .. ؟ وأين تجدى مثل هذه الأمرر ؟ وكيف أضمن ألا يسقط ابنى أو أخى أو ابنتى بين هذه الأصابع الخفية ليصبح متطرفا ثم ارهابيا مطاردا ! يضيع وتضيع معه أحلام الآباء والأمهات

مثل هؤلاء المساكين الذين ضاع منهم أبناؤهم أمام أعينهم دون أن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء لحمايتهم من أنفسهم .

لابد أن هناك شيئا جهنميا يجرى على أرض مصر في الخفاء فمنذ سنوات وهناك أمور غامضة تجرى على الساحة لا تجد من يفسرها ..! فالذين نشروا هذا الموت والدمار بيننا لم يهبط وا علينا فجأة من « المريخ » ولكنهم أيناء لنا كانوا يعيشون بيننا يوما ما ينعمون بدفء المجتمع الأمن .. ولكنهم لسبب ما هجرونا . كثيرون منهم لم يستطيعوا تحمل ظروف الحياة الاقتصادية القاسية التى نعانى منها جميعا .. أطلقوا اللحى واتجهوا لربهم ليعينهم في مصنتهم .. ولكنهم ضلوا الطريق دون أن يدروا .. واختف وا داخل كهوف الجماعات المتطرفة بعد أن التقتطهم الأيادي السوداء لأمراء المتطرفين المنتشرين في مصر وخرجوا بعد فترة كالذئاب الجائعة .. خرجوا إلينا ينشرون الموت والماسي للأباء والأمهات والأبناء بعد أن شربوا السم في العسل . شربوا عقيدة الدعوة للشيطان تحت ستار الدين ..

والسؤال الذي أرقني كثيرا .. وظل يطاردني هو: المداد يحدث كل هذا في مصر المحروسة الآن ؟

وما الذى يجرى لأبنائنا داخل كهوف الجماعات المتطرفة ؟ ومن هو ذلك الـذى يملك القدرة .. على أن يمحـو الأمل من قلـوب الشبــاب باسم العقيــدة و يررم مكانها الارهاب .. ؟

كيف تجرى هذه العملية الجهنمية : « صناعة الارهابي » ؟

لا أذيع سرا إذا قلت إن أجهرة الأمن في مصرهي الأخرى لغر كبير محير ..؟! خاصة في قضية الارهاب والجماعات المتطرفة لقد ظلت هذه القضية سنوات طويلة بمعزل عن جميع أبناء مصر .. انها كالسر الاعظم .. أو من الأصور العليا في الدولة لا ينبغي لأحد أن يقترب منها .. لتبقى جميع طلاسمها في أيدى أجهزة الأمن الذين يتعاملون معها!؟

فحتى بداية التسعينات كان الارهاب وجماعات التطرف تنمو وتترعرع وتنتشر في جميع محافظات مصر في سرية كاملة .. منذ أن أعلن عن نفسه في حادث المنصة الذي راح ضحيت الرئيس أنور السادات في ٦ اكتوبر عام ١٩٨١ ، وقبله عندما ظهرت جماعة التكفير والهجرة في بداية السبعينات وبالأدنى شك كانت جميع أجهزة الأمن تعلم تماما بنمو وانتشار وازدهار هذه الجماعات المتطرفة .. ولكنها لسبب ما كانت تقف موقف المتفرج .. وكلما حاولت أجهزة الاعلام أن تلقى الضدوء على وجدد هذه الجماعات ومضاطرها سارعت أجهزة الأمن لتنفى بشدة وجدد هذا الفكر المتطرف أو الارهاب ويعلنوا فى كل مناسبه أن مصر بخير وأن أبناءها بخير ولايوجد فى أى شبر على أرض مصر موضع قدم للإرهاب أو للفكر المتطرف .:؟

والأخطر من ذلك .. عندما يترامى إلينا في الصحافة بعض الأخبار عن جرائم جماعات التطرف فيما بينهم . ومايفعلونه بأبناء المجتمعات التي ينتشرون فيها وتقوم أجهزة الأمن ببالقبض عليهم .. يتدافع مندوبو الصحف إلى أجهزة الأمن لتغطية هنذه الأحداث ونقل جرائم هذه الجماعات إلى جميع أبناء مصر .. ولكن .. لسبب ما نفاجاً بالإجابة السائجة بأن شيئا من هذا لم يحدث على الأطلاق .. وأن مصر بخير ولا يوجد بها هذا الشيء الذي يسمى بالتطرف والإرهاب، وإن كل مافي الأمر أن قلة مارقة من الشباب إرتكبوا الجريمة ويجرى التحقيق معهم ..!

ونظل هذه التحقيقات والجرائم في سرية تامة ويسمح بنشرالقشور التي تعلنها أجهزة الأمن .

ويستحيل علينا مجرد معرفة حقائق التنظيم الذى تم ضبطـ ه ويضرب ستار حديدى من أجهزة الأمن على أفراده المقبوض عليهم ..

بعد فترة يفرج عنهم في سرية مطلقة أيضا ليزدادوا نمواوليظل مسئولو أجهزة الأمن ومن وراثهم مسئولو الدولة يرددون .. إن مصر بخير وشبابها بخير!

وكانت وجهة نظر أجهزة الأمن في هذه الفترة .. إنه يجب عدم النشر في هذه القضايا حتى لاتهتر صورة مصر أمام العالم لأننا دولة تعيش على سمعتها وعراقتها ويستحيل أن يعرف أبناء مصر والعالم أنه يوجد بمصر مثل هذه الجماعات التى تعتنق فكرا متطرفا .. وتصدر التصريحات التقليدية قائلة : (عموما فإن جميع أعضاء هذه الجماعات لايزيدون على بضع مثات من الشباب الموتورين وجميعهم تحت سيطرة أجهزة الأمن!)

حتى جاءت بداية التسعينات .. ليخرج عفريت الإرهاب من القمقم . بعد أن قوى عوده واشتد .. ليوقظ جميع أبناء مصر والعالم كله على المفاجأه المذهلة : إن الإرهاب الإخطب وطية الموت الإرهاب الإخطب وطية الموت والدمار يوميا في جميع أنداء مصر في صورة قنابل وتفجيرات حصدت الأطفال الابرياء والنساء والشيوخ في تفجيرات القللي والعتبة والخازنداره وأسيوط وقنا والاقصر وسوهاج والمنيا وغيرها . وأخرى في صورة تفجيرات وإطلاق النار على المشولين من كبار رموز الحكم بدءا من صادت رفعت المحجوب وانتهاء

بمحاولتى اغتيال وزير الداخلية حسن الألفى ورئيس الوزراء د. عاطف صدقى .. وفشلت المحياولتان بالإضافة إلى كل هذا تصيد العشرات من أبنائنا ضباط الشرطة وأفرادها باطلاق النار عليهم في كمائن يعدها جنود الإرهاب . حيث يتصديون يوميا أحد رجال الشرطة بقتله بالرصاص وهو خارج من منزله في طريقه لعمله وتزايد عدد قتلى الشرطة عن ٥٠٠ قتيل وأصبح قتل أحد ضباط أن أفراد الشرطة خبرا يومياً تقليدياً تنشره الصحف في بضعة سطور بصفحاتها الداخلة ..

عند هذا الحد فقط بدأت أجهزة الأمن تعلن لمصر والعالم أن في مصر إرهابا وأنه يهدد الجميع وأن الخطر يحيط بمصر المحروسة من كل جانب .. إنه إرهاب منظم نما وترعرع منذ سنوات طويلة وإن مصر تنادى جميع أبنائها أن ينهضوا لمواجهة الإرهاب الدامى ولايتركوا جهاز الأمن وحده في المواجهه لأن الأمراكبر بكثير من المواجهه الأمنية .. إن الإرهاب الدامى كبر فجأة .. وأصبحت له أنياب ومخالب تتربص بمصر المحروسة ..!؟

وكعادة شعب مصر الصبور .. تعايش مع المفاجاة التى أذهلته .. ثلقى أقوى ضربة إقتصادية بحد مصر الصبور .. تعايش مع المفاجه المنادة بعد الضربات الموجعة التى وجهتها عصابات الإرهاب للسياحه في مصر وانتحبت الآلاف من الأمهات في مصر حزنا على أطفالهن وأبنائهن الذين حصدتهم أيادى الإرهاب في جرائمهم المجنونة وحقائب الموت السوداء التى نشروها في كل مكان مداخلها قنابل المسامر ..

واصبح كل مصرى يسير فى الطريق متلفتاً حواسه خوفاً من أن تتصيده إحدى قنابل الإرهاب وأخيراً تفجير البنوك .. لهن الإقتصاد المصرى تماما .. تعايش شعب مصر البطل مع جميع جرائم الإرهاب فى صبر كبير .. كل مرة يودع ضحايا الإرهاب فى مظاهرات عارمة .. معلناً سخطه على هذا الإرهاب

ولكن ...!

ظل جميع أبناء مصر يتساءلون في حيره: أين هم هؤلاء القتلة الإرهابيون ..؟

ومن أين جاءوا .. ؟ وما عددهم ..؟ وإذا كنانوا من أبنائنا فكيف أصبحوا ارهابيين وقتله ..؟ وما هـ ف شكلهم وكيف يعيشون ؟ أهم بشر مثلنا ..؟ أهم أشباح لانعرفها ..؟! إن .. الإرهاب الدموى أدمى قلب مصر كلها منذ ظهوره بعد أن خرج من عباءة الجماعات المتطرفه التى نمت وترعرعت بيننا منذ سنوات طويله .. خرج فجاة في صورة إرهابيين ينشرون الفزع والموت .. والذين نشروا هـذا الإرهاب لم

إرهابي تحت التمرين

يهيطوا علينا من كوكب آخر .. وإنما هم أبناؤنا أيضا كانوا يعيشون بيننا ينعمون يدفء المجتمع الآمن . ولكنهم ضلوا طريقهم وهم يبحثون عن الدين الذي يعوضهم عن ظروفهم وهجرونا وإختفوا داخل كهوف الجماعات المتطرفة . ويظل السؤال مطروحاً:

وماذا بجرى لأبنائنا داخل كهوف التطرف.. ؟ لتحويلهم إلى إرهابيين .. ؟

لذلك ..دخلت هذه الكهوف .. وعشت قرابة أربعة شهور منذ نهاية أغسطس وحتى نهاية ديسمبر ١٩٩٣ عشت خالالها «كإرهابي تحت التمرين» متنقلًا بين جماعات الفكـر المتطرف .. لأعرف حقيقة مـايحدث هناك وألمسه بيدي وأشـاهده بعيني .. عشت بينهم بعد أن أطلقت اللحية وإرتديت الجلباب لتكون جواز مروري للدخول إلى عالمهم الغامض .. ولأتعرف على أسرار الإخوة داخل هذه الجماعات التي هزت مصر كلها ولايعرف أحد عنهم شيئا على الإطلاق . عشت سنهم لأعرف الحقيقة واليقين لهؤلاء الذين أكتب عنهم منذ سنوات من وجهة نظر الأمن فقط ومن أوراق المحاضر لجرائمهم دون أن التقى بهم .. فلقاء أحد متهمى الإرهاب ضرب من الخيال .. عشت بينهم لأعرف الحقيقة .. هل هم يدعون إلى المدين حقا وإلى طريق النجاة من المدنيا .. أم انهم يدعون للشيطان .. ؟ عشت بينهم لأعرف الاجابة عن عشرات الأسئلة والألغاز التي تحير جميع أبناء مصر ..

كيف يبتلعون أيناءنا .. « وأغلبهم من خبرة شياب مصر طلبة جامعة ومدارس وموظفين » كيف يمسحون عقولهم وبعد فترة يضخونهم إلينا وقودا للارهاب !؟

واكتشفت أسرارا بشبب لها الواحدان .. وتحوصلت لحل الطلسم الأعظم الـذي تحتفظ بأسراره أجهزة الأمن منذ سنوات طويلة دون أن يستطيع أحد في مصر الاقتراب منه .

اكتشفت بداية أن أخطر تنظيمين متطهرفين ظهرا في مصر بعد الاخوان المسلمين منذ عشرين عاما لم يموتا كما تخيلنا جميعا ولكن كبرا وترعرعا في سرية تامة .

أحد هذين التنظيمين هو شجرة التكفير الشيطانية التي ظهرت على أيدى « شكرى مصطفى » في بداية السبعينات باسم جماعة التكفير والهجرة أو « جماعة المسلمين » هذه الجماعة بعد ضبط عناصرها عام ١٩٧٤ عندما اغتالوا الشيخ النهبى وزير الأوقاف السابق عندما حاول مواجهة أفكارهم وكشف مخاطرهم وتم اعدام ٤ من زعمائها وسجن الباقون .. تخيلنا جميعا انها ماتت ..

إرهابي تحت التمرين  ولكنها نمت وتفرعت إلى أكثر من عشرين جماعة متطرفة تحمل هذا الفكر الخطير. وتكفير المجتمع كله ه .. !

والتنظيم الشانى هو تنظيم الجهاد الدموى الذى كنان أول ظهوره الكبير في حادث المنصة الذى راح ضحيته السادات ، وقبض على رموزه .. ومنهم عبود الزمر والظواهرى وعمر عبدالرحمن . وغيرهم أيضا . شجرة الجهاد الدموى هذه لم تمت وإنما نمت وتفرعت لعشرات الجماعات ..

كان هـذان التنظيمان الخطيران هما أول جماعتين متطرفتين تظهران في مصر منذ عشرين عاما بعد الافراج عن الاخوان المسلمين في نهاية الستينات وخرجتا من عباءة الاخوان المسلمين بهذا الفكر المتطرف من داخل السجون ، وعندما قبض على إغلب أعضاء هذين التنظيمين بعد اغتيال السادات عام ١٩٨١ .. تخيلنا جميعا أن مصر استراحت من الافكار المتطرفة التى اعتنقها أعضاء هاتين الجماعتين وعددهم وقتها كان لايزيد على خمسة آلاف متطرف في سجالات أجهزة الأمن .. ولكن الذي لا نعلمه جميعا أن فترة اعتقال رموز هاتين الجماعتين قرابة خمسة وعشرين شهرا كانت فترة ولادة للارهاب الذي ستشهده مصر كلها وندفع ثمنه بعد سنوات .. فقد شهدت جدران معتقل القلعة ويقية السجون منذ عام ١٩٧١ مفترق الطرق لتكوين عشرات الجماعات المتطرفة والارهابية بعد ذلك .

ومرة أخرى لم نتعلم الدرس .. ولم نستطع أن نصحح أفكار أعضاء هاتين المصاعبين » وجماعة المسلمين » و « جماعة الجهاد » ولم نستطع وأد هذا الخطر وهو مازال في المهد .. وقام المسئولون عن أجهزة الأمن منذ ذلك التاريخ ١٩٨١ ، باقناعنا انه تم القضاء على الفكر المتطرف في مصر بينما هو في الحقيقة ينمو ويزدهر لتتفرع شجرتا الفكر والجهاد » إلى أكثير من عشرين جماعة ارهابية شرسة تحمل الفكر المشترك .. « التكفير والجهاد معا » بتسميات مختلفة : « شوقيون » و « ناجون من النار » و « القطبيون» و «التوقف» و «طلائم الفتح» و « الجماعة الاسلامية » و يناجر من عشرات الجماعات الصغيرة الأخرى التي نشأت وتعيش بدون وغيهم أو هيكل بينما العشرون جماعة السابقة ذات هيكل بينما العشرون جماعة السابقة ذات هيكل تنظيمي سرى .. !

واكتشفت أن هـ ذه الجماعات المتطرفة لا تضم بضع مئات مـن الشباب كما نعرف جميعا وانهم تحت السيطـرة الأمنية وانما المذهل انها تضم عشرات الآلاف من ابنائنا .. منتشرين في جميع قرى ونجوع محافظات مصر .. ومنتشرين بيننا في المناطق العشوائية بالمدن .

والشيء الأشد ذهولا الذي اكتشفته هو أن هولاء الآلاف من أبنائنا تركوا

دراساتهم الجامعية ووظائفهم ببساطة شديدة وتحولوا جميعا للعمل بالسخرة في امبراطورية «الرفائع» لبيعها في امبراطورية «الرفائع» لبيعها في الاسواق .. تحول أبناؤنا داخل «كهوف التطرف» إلى رعايا في دولة أصراء الاخوة .. يعيشون حياة البؤس بينما الامراء يعيشون حياة السلاطين يتمرغون في الحرير من عائد «الذمة المالية» التي يحصلونها من هؤلاء الاتباع المساكين ..!

اكتشفت انهم عادوا بأبنائتا المضللين ١٤ قرنا للوراء . عند بداية ظهور الاسلام ليعيشوا حياة الأولين الذين يجاهدون لنشر الاسلام : سلمهم أبناؤنا رقابهم باسم بيعة هؤلاء الأمراء . على السمع والطاعة .. وإن فتاوى وأوامر هؤلاء الأمراء لا تناقش لأنهم أعلم بطريق الجنة الذي يرسمونه لهم .. وعليه حرموا عليهم كل معالم الحضارة . من ملبس ومأكل ومشرب ومعيشة . وإن اتيح لهم استخدام الناقة والجمل في تنقلاتهم لاستخدموهما .. حتى الأوراق الرسمية التي توصلت إليها الحضارة الحديثة للحفاظ على الحقوق والانساب حرموها عليهم كوثائق الزواج وشهادات الميلاد .

ومن أخطر الأمور التى اكتشفتها وعايشتها بنفسى .. أن كهوف الجماعات المتطرفة تبتلع كل يوم عشرات من أبنائنا ونسائنا تحت ستار الدين .. ففى كل صباح يخرج من هذه الكهوف عشرات الآلاف من رعايا هذه الامبراطورية السرية ينتشرون بيننا في جميع الاسواق والميادين بجميع أنحاء مصر المحروسة وتحت ستار البيع والشراء يدعون لأفكارهم السوداء .. وأثناء ذلك يقع العشرات والمثات من أبنائنا ونسائنا ضحايا وفريسة سهلة بعد أن يخدعوا بملامحهم الطيبة ومعسول حديثهم ويتبعوا طريقهم بحثا عن طريق الجنة وحلا لمشكلاتهم ويتبعوا طريقهم بحثا عن طريق الجنة وحلا لمشكلاتهم بعد أن يهجروا أهاليهم ومجتمعهم وبعد سنوات يكتشفون المصيدة التى وقعوا بعد أن يابعوا أمراء التطرف على « السمع والطاعة » فباسم الدين ترتكب هذاك ابشم المآسى .

فالبزوجات اللاثى يهجسرن أزواجهن بعد أن أقنعهن أمراء التطرف أن مؤلاء الأزواج كفار يهربن إلى كهوف التطرف بحث عن طريق الجنة .. يختفين تحت الأزواج كفار يهربن إلى كهوف التطرف بحثا عن طريق الجنة .. يختفين تحت النقاب ويغير أسماء من وعلى القور يزوجونهن من الاخوة « لتحصينهن » وبغير وثيقة وأحيانا بدون عدة شرعية .. وبعد فترة عندما تكتشف الزوجات الهاربات أنهن يسرن في طريق الشيطان لا يستطعن الاعتراض وان تبرمت احداهن يحكم أمراء التطرف بأنهن مرتدات ويصدر حكمه القاسى بأنهن يستبحن « كأماء »

□ ۲۰ التمرين

وأحيانا تقتنع احدى هذه الزوجات بجماعة متطرفة أخرى . وتوقع بها نساء الجماعة الأولى فيعقد لها مجلس يرأسه أهل « الحل والعقد » مع الأمير ويحكمون بردتها وطردها من الجماعة بملابسها وحرمانها من اطفالها وإخفائهم عنها للأبد بتهريبهم إلى بيوت الاخوة من قرية لأخرى ومن محافظة لأخرى .. وتنسى أولامها .. وتترزع من أحد الاخوة في الجماعة الثانية مرة ثالثة وبلا عقد أيضا و تنحب اطفالا أخرين و هكذا ..

وأحيانا في بعض الجماعات يقوم الزوج سرا بادخال أبنائه « مدارسنا » .. آو أن يصيل أحد الاخوة مع أحد أقارب في المنزل .. حرجا من هذا القريب الذي تقضى قوانين الجماعة بأنه « كافر » على الفور تبلغ الروجات أصراء الجماعات بأنه الكافر هذه التي ارتكبها أزواجهن .. ويعقد مجلس المحاكمة ويحكم الأمير بردة هؤلاء الأزواج .. وطردهم من الجماعة .. ويقوم بتهريب زوجات هؤلاء الازواج الم تحصينهن بترويجهن من الخوة آخرين .. وعلى الفور يقوم بتحصينهن بتزويجهن من اخوة آخرين ..!

ان مثل هـذه الحالات التى ذكرتها عن الزوجات سنـذكر تفصيـلاتها داخل فصول هذا الكتـاب مع غيرها من أسرار الاخوة . لقد كانت أشـد الأمور قسوة على نفسى عنـدما عـايشت هذا الـواقع الأليم داخل كهوف التطـرف على مدى أربعـة شهور . .

لقد اكتشفت أن هناك آلافا من النساء المهاجرات اللاتى هربن من أزواجهن ... ومن آبائهن وأمهاتهن ومازال أزواجهن وأسرهان يبحثون عنهن منذ سنوات حتى الآن .. ولا يعرفون أنهن مختفيات تحت النقاب داخل كهوف التطرف يعانين ما سي لاقبل لبشر بها ، فقد أضاعهن أمراء التطرف وحواوهن لجوار ومحظيات ولا يستطعن العبودة مرة أخرى لأزواجهن الأصليين أو لأسرهن بعد أن أنجبت الكثرة منهن أطفالا من كل زوج عاشت معه ، وكثيرات منهن أصبحن يعلمن أنهن مثقلات بالذنوب بعد أن أدركن حقائق المسيدة التى وقعن فيها ولكن بعد فوات الأوان .. فالكارثة بالنسبة لهن أشد قسوة بكثير من الاخوة الرجال .. لأن نتائج خطاياهن أشرت أطفالا من علاقات لا يقرها أي دين أو مجتمع على سطح الأرض .. خصوى على المختمع لا يعلمون شيئا سوى عالم التطرف الذي فتحوا عيونهم عليه . للأسف الشديد هذه الأمور سوى عالم التطرف الذي فتحوا عيونهم عليه . للأسف الشديد هذه الأمور الماسوية مستمرة في الخفاء منذ عشرين عاما .. وقد يتساءل أحد قائلا : وأين أحجزة الأمن من هذه الأمور المروعة .. ؟

وأقول ك عن يقين: للأسف فإن عديدا من الأزواج الذين هربت زوجاتهم

لجماعات التطرف ، أو الآباء والأمهات الذين فقدوا بناتهن بعد اختفائهن في كهوف التطرف لجأوا لأجهزة الأمن لانقاذهن واعادتهن قبل الكارثة . والأشد أسفا .. ان أجهزة الأمن عجزت تماما عن العثور على هـؤلاء الزوجات أو الفتيات لسبب بسيط أن جهابذة أمراء التطرف ــ كما سبق أن ذكرت ــأول شيء يفعلونه عندما تقع بين ايديهم احدى النساء المهاجرات اليهم يقـومون باخفائهن تحت النقاب .. وتغيير أسمائهن وتهريبهن من بيت لبيت ومن قرية لقرية ومن محافظة لأخـرى وتتوه بين اتباعهم المنتشرين في جميم أنحاء مصر ..!

كما أن العثور على هؤلاء الزوجات الهاربات يقتضى من أجهزة الأمن أن ترفع النقاب عن عشرات الآلاف من النساء المنقبات لتفحص وجوههن وهذا بالطبع أمر يرفضه ديننا ونحن أيضا نرفضه! ..

لـذلك فإن أعتى أجهزة الأمن فى العالم لن تستطيع أن تعشر على الـزوجـات الهاربـات .. إلا فى حـالـة واحـدة فقـط .. أن تفتح لهن بـاب الأمل .. وتغفـر لهن كمجتمع ليعدن إلى طريق الحق مرة أخرى ..

ولكن الأسد قسوة .. أن تصادف كثيرا أن قامت أجهزة الأمن أثناء عمليات الضبط التى تقوم بها بحشا عن الارهابيين الهاريين أن اكتشفت وجود بعض هؤلاء الزوجات ومعهن أطفالهن الذين أنجبنهم من أزواجهن الذين عاشروهن داخل الجماعات المنطرفة . وببساطة شديدة . تقول الأضوات المنقبات : اننا ضيوف في هذه البيوت .. وإن سالت الأجهزة عن أطفالهن .. قلن ليسوا أطفالنا .. وان ضبط أخ مع زوجته من الأخوات الهاربات ومعه أطفاله منها .. واكتشفت أجهزة الأمن أن هذه « الأخت » من بين الزوجات الهاربات المبلغ باختفائهن من أزواجهن السابقين وأسرهم أنكر الأخ على الفور انها زوجته أو أن هؤلاء الأطفال أنها الم ويجيب في جدية : أنها أخت مهاجرة إلينا برغبتها .. وبالطبع هي أيضا تثهد كلامه ..

وتحتار أجهزة الأمن .. فهى تعلم يقينا حقيقة الأمر والجريمة المرتكبة .. ولكن للأسف الشديد . فإنه لايوجد السند القانوني الذي يؤيد جريمة الزنا والجمع بين الأزواج .. لسبب بسيط .. هـو ان الاخوة يتـزوجون من الأخوات بدون أي عقد أو وثيقة رسمية .. حتى لا تكون سندا يدينهم ، ويغلفون هنذه الجريمة بأن الأوراق الرسمية كفر لا نتعامل بها في امبراطورية الاخوة داخل كهوف التطرف !

ان سطور هـذا الكتاب تحوى أسرار أخطر امبراطـورية سريـة ظهرت في مصر على مر التـاريخ .. انها امبراطوريـة الاخوة الـذين يعيشون داخل كهوف التطرف المنتشرة ف مصر .. وتلبس قناع الدين المقدس لتختفى تحته على مدى عشرين عاما يدعو أمراؤها وسلاطينها للشيطان وهم يرتدون أثواب الوعاظ!

ان المغـامـرة الصحفيـة التى قمـت بها على مـدى أربعـة أشهـو متنقـلا بين الجماعات المتطرفة وأمراء الارهاب تبلورت في نتيجة واحدة من عدة كلمات:

- ♦ ان ما حدث في مصر بترك هذه الجماعات تنمو وتتصيد أبناءنا في سرية على مدى عشرين عاما هو كارثة مروعة .. يدفع ثمنها عشرات الآلاف من أبنائنا الذين ضاعوا في كهوفهم وسقطوا أسرى أفكارهم .. وهؤلاء هم وقود الارهاب الدنين يطلقهم أمراء الارهاب الذين يسيطرون على هذه الامبراطورية السوداء ..
- السلاح الوحيد الـذى يمكن به هدم هذه الكهرف وهـدم هذه الامبراطورية واصلاح هذا الخطأ الفادح هو استعادة أبنائنا من بين أيادى هؤلاء الأمراء .. وفتح اذرعنا ومـد أيدينا لهؤلاء الضحايا المساكين لإعادتهم إلى أحضان المجتمع مرة أخـرى وحل جميع مشكلاتهم . والحق .. ان جميع أجهزة الأمن تسعر على هـذا النهج .. بعد أن كشفنا لهم أسرار كهوف التطرف في حملة « أخبار الحوادث » .









جماعة المطمين في الأرض ورثة شكري مصطفى ماأيسرالد خول إليها ولكن ماأصعب الحصول على أسرارها . فعند بداية الدخول تستقبل بالوجوه السمحة والأحاديث الطيبة .. والكل يعاونك في مجتمع الاخوة ..

ولن تكتشف الوجبه القبيح إلابعد سنوات من التورط معهم .. فبعدها تسقط الاقنعة ، وعندما تكتشف ذلك .. فان الخروج من كهوف الاخوة يعنى الموت .. لانك اطلعت على أسرار الاخوه .. التي لن يتركوك تبوح بها .. !؟

صحات على المراور و على المناه العالم الخفى .. عالم الجماعات المتطرفة وكان حواز سفرى إلى هذا العالم الخفى .. عالم الجماعات المتطرفة والارهابية .. وتنكرت في شخصية شاب مصرى بائس تعتصره ظروف الحياة الصعبة التي يعاني منها الآلاف من ابنائنا .. ولم أجد أي صعوبة في دخول عالمهم الغامض فقد بدأت رحلتي إلى كهوف .. ولم أجد أي صعوبة في دخول عالمهم الغامض فقد بدأت رحلتي إلى كهوف

جميع جماعات التطرف في مصر من فوق الرصيف ..! فأمراء هــذه الجماعات السرية يطلقــون الإف الشباب من اتبــاعهم كل صبياح

ساهراء صده الجناعات السرية يعلقون الأف الشباب من البناعهم كل مساعهم لل سيتشروا بيننا في الميادين والأسواق وبجوار المساجد متنكرين في صورة باعة وتجار، وجوههم سمحة .. وحديثهم طلى لايتصدثون إلا مستندين لآية قرآنية وأحاديث نبوية .. مما يلقى الطمأنينة والهدوء في نفس كل من يقترب منهم أو يستشيرهم في مشكلة يمربها . وتحت هذا الستار المقدس «الله ورسول» وباسم الدين يدعون شبابنا ونساءنا ليستدرجوهم إلى كهوف التطرف ويختفوا عندهم الدين يدعون شبابنا ونساءنا ليستدرجوهم إلى كهوف التطرف ويختفوا عندهم تحت اللحية والنقاب .. وعلى هذا .. فلم أجد ادنى صعوبة في اقتصام عالمهم العامض فهم متربصون متحفزون .. يتلقفون كل يائس من أبنائنا يدفعه حظه

العاش إليهم .. فقط المطلوب منه أن يكون طيعاً بين أيديهم ..

ولكن الصعوبة كل الصعوبة التي صادفتني كانت في انتزاع أسرار عالمهم الغامض .. فهذه الأسرار عند الإضوة في جماعات التطرف محفورة ومنقوشة في صدورهم . محظور أن يبوحوا بها لأى غريب عن عالمهم .. ولايطلع عليها العضو الجديد إلابعد التأكد من إيمانه الراسخ بعقيدتهم ..!

فقد أقسم «الإخوة» على ألا يبوحوا بالأسرار أثناء البيعة بين أيدى أمراء التطرف .. أقسموا أن يحفظوا هذا العهد والسر كحفاظهم على الحياة ، والموت أهون عليهم من أن يبوحوا بالأسرار لأى متطفل .. فشعارهم «الجهر بالدعوة والسربة في العمل» .

واستبد الياس بى . بعد أن قضيت عدة أيام عارضا نفسى لدعوة بعض الإخوة في هذه الجماعات لا أعرف أي شمن على الإطلاق عن هدويتهم ولا إلى أى جماعة ينتمون .. فكل المطلوب منى أن أستمع لدعوتهم فقط .. دعدوتهم لطريق الجنة . وكلما سألت زاد غموضهم وحرصهم في كتم الأسرار . وكأنها دهاليز غامضة محظور عليك أن تعرفها في بداية الدعوة ..

وعلى هذا أدركت حقيقة العالم الغامض الذي أحاول اقتحامه إنه «بئرا عميقة مظلمة مليئة بالأسرار» وعلى أن أستغرق شهوراً طويلة وربما سنوات حتى أصل إلى اعماقها . فلكي أعرف أسرار جماعة واحدة ، على أن أستمر بها سنوات حتى ينكشف الوجه الحقيقي لها .. فكل الظاهر على سطح هذه البئر من أسرارهم شيء طيب لاغبار عليه .. فهم أناس طيبون .. يتحدثون حديثا طيبا .. القرآن والسنة سندهم ، سيماهم على وجوههم ودائما تعلو وجوههم ابتسامة الحكيم العالم بيواطن أسرار الكون .. سماحة وهدوء نفس ، لدرجة أنك من فرط أنبهارك بسلوكهم الظاهر ومظهرهم العام ، تستأمنهم على مالك وعرضك ..

ولكن .. الذى شد انتباهى تماماً .. وكان بداية الضوء الأحمر على هؤلاء الإخوة الذين التقيت بهم في البداية للتجارة والبيع أمام مسجد الرحمة في عين شمس .. وفي سوق المطرية .. أثناء دعوتهم لى عدة أيام أن أذان الصلاة ينبعت من المسجد الذى نقف بجواره .. وأقاجاً بالأخ «أبوعبد الرحمن» أول من التقيت به هناك يبيع العطور والبخور كان يفرش سجادة الصلاة بجوار بضاعته ويصلى .. ولايدخل المسجد مع المصلين . تخيلت في البداية أنه شيء عادى ربما بدافع الحرص على البضاعة حتى لايتركها بالشارع .. فأولاد الحرام كثيرون ولا يحمون وربما يسرقونها أثناء صلاته داخل المسجد .. ولكن عندما تكرر هذا الأمر في كل صلاة .. وكان احياناً يصلى جمناعة في الشارع أمام البضاعة مع بعض الأخوة المنتشرين

معه وكانوا يضاجأون بخروجى من المسجد .. فتتغير ملامح وجوههم . وكانى - ارتكبت خطأ ..!وسألتهم لماذا لا يدخلون المسجد للصالة مع الجماعة ليكسبوا الشواب ؟ وقبل أن يجيب «أبو عبد الرحمن» وهو كاظم غيظه منى ، ينهره أحد الإخوة لمنعه من الإجابة . قائلا : «إنما الأرض كلها هى مساجد شه فاعيدوه فيها» إننا نصل بجوار بضاعتنا خوفاً من اللصوص ..

وفى اليوم التالى .. وصل «أبـو عبد الرحمن » متأخرا أثناء أذان الظهر فـدعوته لنسرع للصلاة بالمسجد قبل أن يقرش بضاعته .. فدخل معى المسجد على مضض «وكان قد دعانـى بعدة أحاديث وآيات كان تفسيرها فى غـاية الغموض لم أفهمه فى البداية»

ولكن المذهل .. الواقعة التي حدثت معنا داخل المسجد ..

فقد أصر «أبو عبد البرحمن» ألا نصلي مع صفوف المصلين .. وأن ناخذ ركناً بعيداً بالمسجد نصلي به ويكون هـو إمامي ..! وبعد نهاية الصلاة ، قبل أن أسأله عما قعله فـوجثنا بشاب صغير السن عمـره ١٧ عامـا .. خطا نحونـا وسألنا لماذا لاتصلون معنا جماعة ..؟!

وبدأت أولى الحقائق والأسرار تعلن أمامى .. لقد فؤجئت «بأبو عبد الرحمن» وكأنه شخص آخر غير الذى عرفته خلال الأيام التى قضيتها معه ، لقد آخذ يسرد للفتي الصغير الإجابة في عدة آيات قرآنية وأحاديث عن الرسبول خلاصتها .. أن القابض على دينه في هذا الزمان كالقابض على جمرة من نار . وأن المساجد في مصر «دار كفر» لأن مرتاديها لا ينفذون تعاليم الله ولايحكمون بشرعه ولايطبقون كتاب الله وسنة رسوله .. ! وفاجأنا أبو عبد المرحمن بأنه إذا اضطر لدخول المسجد ، فإن هذا للضرورة حتى لايفوته عبد المرحمن بأنه إذا أضطر لدخول المسجد ، فإن هذا للضرورة حتى لايفوته فرض الصلاة حاضرا .. ولكنه عندما يعود إلى منزله . يعيد مرة أخرى الفروض فرض الصلاة حاضرا .. ولكنه عندما يعود إلى منزله . يعيد مرة أخرى الفروض

وكان الفتى الصغير يستمع إلى حديث «أبو عبد الـرحمن». وهـوَ مَنبهـر مذهول .. ولكنه كان يهز رأسه مقتنعاً بالحديث .. واتفقنا على اللقاء فى اليوم التالى ثلاثتنا ..

وكانت المفاجأة في اليوم التالى .. أن أبا عبد السرحمن اختفى .. والمفاجأة الأكثر .. أن بعض الإخوة أخبرنى أن الفتى الصغير حمل معه البضائع وسعى إلى مكان أخر في أرض الله .

وخرجت من هذه الجولة الصغيرة .. بنتيجة هي: أن الإخوة حريصون أمام من هم في مثل عمرى «نضجاً وفكراً» وأشد حرصاً عندما تزداد أسئلتي لهم .. بينما الفتى الصغير ١٧ عامـاً يستمع وينبهر وينفذ في طاعـة عمياء .. لـذلك فهو الصيد الثمين لهم وبحثت عنهم كثيراً دون جـدوى ..وتعرضت لعديــد من الإخوة أمام المساجد . ولم أحصل منهم على غايتي ..

وكاد يستبد بى اليأس من هذه المغاصرة المجنونة التى أقوم بها .. فكان قد مضى حوالى أسبوعين أتجول بين الإخوة المنتشرين حول المساجد يرحبون بى ويدعوننى ولكن بحرص شديد .. يسمحون لى بأسرارهم الغامضة .. ومنها أن الدراسة بالجامعة لاتفيد . وهذه التجارة هى أقدس مهنة لأنها مهنة الرسول . كل حين يظهر منهم مايريبنى ولكن الغموض يحيطهم . وأنا متعجل في الحصول على الأسرار ..

وفي مكتبى بأخبار اليوم منتصف شهر سبتمبر .. كنت أتـوجة بالدعاء إلى الله . أن يساعدنى في حل ألفاز الجماعات الإرهابية .. فأنا أشعر بأخطارهم ولكن أحتاج عوناً من الله لسبر غورهم ..

في هذه اللحظات فوجئت بزميلي «الصباحي» موظف الاستعلامات باخبار اليوم يتصل بي في مكتبى ليخبرني .. أن هناك شابا بائسنا رث الثياب .. مشتت الافكار ملعثم الكلمات .. يبدو أنه في مأزق كبير مع اسرته ويحتاج أن يقابل أحدا بالجريدة . ليساعده في حل مشكلته .. على الفور .. طلبت منه أن يصعد لقابلتي فمثل هذه الامور نشأنا عليها في مدرسة «أخبار اليوم» ألا نبرد قاصدا لباب جريدتنا ايا كان .. وعادة نضرج من وراثها بالقصة الانسانية المثيرة التي تميزت بها « اخبار اليوم» .. وعادة ما يؤكد علينا مسؤلو الجريدة بمساعدة كل من يقصد جريدتنا ... وسوف تدهشون ... اذا علمتم ان هذا الشاب البائس لم يكن سوى « عادل عبد الباقي» أمير الارهاب الذي تمكنا من اعادته للمجتمع مرة اخرى ، كان هذا الشاب هو معجزة السماء التي ارسلها الله في وقتها دون سابق ترتيب ... لكي نأخذ بيده .. وفي نفس الوقت يبوح بالاسرار ويختصر لي الزمان ويفتح لي ابواب هذا العالم الغامض المجهول على مصراعيه ، وتمكنت عن طريق هذا الشاب البائس من الحياة في هذا الوقت من اقتصام كهوف الجماعات

المتطرفة في جميع انصاء مصر واكتشاف اسرار الاخسوة التي ظلت في طي الكتمان داخل صدورهم على مدى اقصر من عشرين عاما تنمس وتزدهر في سرية بالغة على ارض مصر ...

وسوف نعرض جزء اكاملا في هـذا الكتاب عن حكاية « اخبار اليوم » مع أمير الارهاب التاثب عادل عبد الباقى ... وكيف اعدناه الى احضان المجتمع مرة اخرى ... وكيف كشف لنسا اسرار الاخوة داخل كهوف الجماعات المتطرفة . ولندخل الآن ... هذا العالم منذ بداية الرحلة المثيرة .. عالم الجماعات المتطرفة .. بمساعدة هـذا الشاب ... الـذى حدد لى الاشخاص والاماكن . وكيف أعرض نفسى عليهم ليقبوني سبرعة عضوا بجماعات التطرف .

كان أول الأسرار التي اكتشفتها ... أن جماعة التكفير والهجره التي نعتقد جميعا في مصر أنها انتهت وماتت بإعدام « شكرى مصطفى «عام ١٩٧٤ .. قد ازدهرت ونمت في سرية منذ هذا الوقت . بعد فرار « أبو الغوث » من مصر واستقراره بالسعودية ونصب إماما للجماعة خلفا لشكرى مصطفى .. واستطاع الحقاظ على سريتها وانتشارها وادارتها طوال هذه السنوات .. ولكن بعد أن حولهم الى عبيد يعملون بالسخرة ويحصل على ثلثى دخل الأعضاء حتى عام حولهم الموتيد عاماً استولى على ١٠٠ مليون دولار منهم ليصبح ملكا في قصره هناك ويحدث أول انشقاق بها وينصبه الدكتور وحيد عثمان . إماما جديدا لجماعة السلمن ....

أهم الناطق لهذه الجماعة بمصر .. بلبيس ــ الزقازيــق ـ ميت غمر ــ بنها ــ السويس ــ الجيزة ــ الهرم ــ إسطيل عنتر ـ عزية النخل ــ إمبابه ـــ المنيا ــ طهطا ــ سوهاج

ويتَتشر في دول العالم منهـا : السويـد والنرويج والسـودان واليمن والجزائر ودول الخليج ..

وفى قلب الجيزة عثرت على الاخوه من كسل الجماعات يعرضون بضاعتهم « جلاليب » وعطورا وكتبا دينية ..

التقيت بالاخ محمود يعرض « دستة جالاليب » على الرصيف .. سالته عن الاسعار فقال الجلباب الكتان بـ ٥٣ جنيها عن الاسعار فقال الجلباب الكتان بـ ٥٣ جنيها ساومته في السعر وقلت له اننى أريد أن « التزم » وأحتاج جلباباً وشكوت له حالى وضيقى من الحياة .. وان بعض الاخوة عرضوا مساعدتى ولكنهم اختفوا منذ فترة ..

●قال الاخ محمود: هون على نفسك يااخى قصدت الخير وعليك بجماعتنا

فانا من «الناجون من النار » والطريق الى الجنة يمر عبر جماعتنا واحذر الجماعات الإخرى « فالشوقيون » لصوص وعصابات وجماعة « المسلمين » كفرة .. وكل من على الساحة على باطل .. يمكننى مساعدتك لو دبرت مبلغ ٥٠٠ جنيها وتشترى دستبة جلاليب تعرضها بجوارى على الرصيف وستربح شهريا مده جنيه وعليك ان تترك الوظيفة فهى من الريع الحرام وقدوتنا في ذلك الدكتور محدى الصفتى الذي ترك مهنة الطب من اجل الجهاد ونال ثوبا عظيما ...

تركت الاخ محمود على وعد بأن يحدد لى سوعدا مع أمرهم الحالى « حلمى عاشور » وهو صاحب مكتبة بمنطقة دير الملاك .. واكتشفنا انه مقبوض عليه وعرض على الاخ محمود ان يساعدنى فى التجارة وارشادى بأمور الجماعة ..

وتركته بعد أن وعدته .. بالعودة!

#### •••

فى منطقة المنيب بسوق الثلاثاء وجدت بعض الاخوة الملتحين يفترشون ارض السوق .. اغلبهم يعرض ساعات للبيع .. تعسرفت على احدهم يدعى الشيخ « يوسف » من مركز طهطها بمحافظة سوهاج أرشدنى الى « جماعة المسلمين » وقال لى الشيخ « يوسف » هذه هى الفرقة الواحدة التى أخبر بها الرسول « كما ددعى » أنها جماعة المسلمين في الأرض هم فقط المسلمون ..

قال: ليس كل من نطق الشهادتين وصلى وصام أو حتى من كان من الملتحين أو المنقبات يعتبر مسلما ، فلا يسكون الشخص مسلما الا اذا لزم جماعتنا وهي «جماعة المسلمين» ولكي تعرفها يجب ان تعرف صفاتها .

 ثم قـال في مـر على غـدا وسـوف أعطيك الـرســائل والكتب التي تحمل صفات المسلمين !!

وبعد ان قرآت هـ ذه الكتب ذهبت اليه فسألنى ( اقتنعت ) أجبتـ ه بأنه كـلام منطقى ..

● قال .. وعليك إذن بحضور الجلسات .. لتلزم جماعتنا .. وسندبر لك مسكنا في اسطبل عنتر وبعدها تلتقى بإمامنا « ابو سلمان » وعن طريق صديقى مسكنا في اسطبل عنتر وعديقى الشيخ « ابوى » تعرفت على باقى الاخوة الذين يعيشون في اسطبل عنتر وعزبة خير الله ، رووا لى تاريخ جماعة المسلمين وكيف أنها السبيل لانقاذنا وانقاذ البشرية. وأكدوا انه تاريخ سرى يحفظه ابناء واعضاء الجماعة في صدورهم لايعلنونه الاللاخ أو الأخت الذين اختاروا طريق الجنة لينضموا إلى جماعتهم ويهجروا المجتمع الكافر ..

استمعت الى دعوة الاخوة في كهوف جماعة المسلمين قالوا: بعد اعدام شكرى

مصطفى امام (جماعة المسلمين) التى عرفت بالتكفير والهجرة قام رجل يدعى ( محمد الأمين عبدالفتاح) وكنيته «أبو الغوث » بتجميع البقايا الشاردة من الجماعة وبعد ان بايعوه إساما لهم . هاجر الى بلند عربى واستقر به . ثم بندأ يساعدهم في الهجرة الى بعض البلاد العربية والاوربية ..

وحول أبو الغوث أعضاء جماعته المنتشرة في مصر وخارجها الى امبراطورية خاصة به فرض عليهم دستور الجماعة الذي يرُكد انهم فقط المسلمون على وجه الأرض .. وغيرهم كافرون ، ومن يدخل الجماعة يصبح مسلما ويلتزم بالقوانين الستة التي تسير على نهجها هذه الجماعة وهي :

لافتوى إلا من خلال الأمام ، ولا زواج بين اعضاء الجماعة إلا باذن الامام . كما ان كل فرد من افراد الجماعة ملتزم بدفع ثلثى دخله المالى الى الأمام للانفاق على الجماعة . مع عدم هجرة أى عضو بالجماعة الى بلد آخر الا بانن من الامام ، واى عضو بالجماعة يخالف اى شرط من هذه القوانين لايكفر وانما يتم تأديبه بعزله من الجماعة الى ان يتوب عن خطيئته .

وسارت و جماعة المسلمين و على هذه القوانين التى ورثها الأمام و أبو الغوث و عن مؤسس الجماعة شكرى مصطفى .. وقام الاتباع بتنفيذها بحذافيها كعقيدة ودين غير قابلة للنقاش واستمر الأمام الذي يعيش خارج مصر يدير هذه الجماعة بقبضة من حديد يأمر وعلى جميع الاتباع في مصر وفي اي مكان بالعالم السمع والطاعة .. وهو يستخدم الاتصالات الدولية كالتليفونات والفاكس لابلاغ رؤوس الجماعة المنتشرة في العالم بفتاواه وأوامره..

فرؤية هلال رمضان .. ليس لها شأن بما يحدث في العلم وإنما لابد ان يشاهد هو بنفسه ويبلغ الرعايا ببدء الصيام وإن حدثت مشكلة بين افراد الجماعة في مصر او أي مكان يخطر بها فورا بالتليفون ليصدر فتواه بشأنها.

واستمر الامام خلال هذه السنوات يجمع «الذمة المالية» من آلاف الاتباع بانتظام كل منهم يقدم له ثلثى دخله وتضخمت الثروات وأصبحت رصيدا في البنوك يزيد على ١٨٨ مليون دولار وأصبح يعيش أميرا متوجا في قصره الذي المامه في مستقره هناك بإحدى الدول العربية ! بينما ينتقل بين بعض الدول للالقاء برعاياه في طائرة خاصة ويقود السيارات الفاخرة في تنقلاته . وهكذا تحول الامام الى سلطان منعم .. ورعاياه يعملون بالسخرة في مملكته باسم - الدين .

. وفي مصر كان أعضاء شورى الجماعة منــذ نشأتها يركزون عملهم على دعوة الشباب في سرية تامــة ولكنهم اكتشفوا بعد ١٦ سنة من تولى « أــُـو الغوث » أماما عليهم انه حولهم الى اتباع مسخرين لـه فقط وإن العديد من الجماعات ظهرت على الساحـة وتعمل بينما هم لاوجود فعليا لهم .. وإن الامام دفنهم واستمـروا طوال العام الماضى في مباحثات مع الامام وسافـر له بعض الاعضاء عدة مرات يطلبون منه الفتوى بالتحرك والظهور بعد أن قويت شـوكتهم وكان رده عليهم أنه تمكن طـوال هذه السنـوات من الحفاظ عليهم في سريـة بعد أن تسرع شكـرى مصطفى وفضح اسرار الجماعـة باعـلان الجهاد مبكـرا .. وطلبـوا منه أن يخفف القيضـة الحديدية وينفـق على علنية الدعوة فقط ولكنه اعلـن أنه لايريد تلقى ضربـة قاتلة متاها حدث عنـد تسرح شكرى مصطفى وأعلن عن الجماعـة مبكرا لأنهم مـازالوا مستضعفين ووصلت مباحثاته الى طريق مسدود ..

وفي بداية العام الحالى أجتمع الأخوة في بلبيس بمنزل الدكتـور « وحيد » احد الأخوة التسعة من المؤسسين للجماعة منذ بدايتها واخذوا قرارهم الخطير باعلان وتكفير إمامهم « ابو الغوث » لانـه تولى امرهم على مدى ١٦ عاما بقبضـة حديدية ولانه نهب أموال الجماعـة ليستمتع بها .. واعلنوا مبايعة الدكتور « وحيد » اماما لجماعة المسلمين في انحاء الأرض وعلى جميع الاتباع إعـلان السمع والطاعـة له ، وتم ابلاغ جميع الاتباع ألدام الجديد والولاء له بعد خلع الامام «ابو الغوث » ..

#### •••

بعد تنصيب الامام الجديد الدكتور « وحيد » حدث انشقاق بين الاخوة ، البعض استمر على ولائه للامام القديم والبعض الآخر تبعوا الامام الجديد ، أخوة وأشقاء انقسموا ولكن ٩٠٪ من الجماعة اعلنت الطاعة للامام الجديد .. وفي منزله بالشرقية جمع الامام الجديد الاخوة ليكون لجنة الدعوة والشورى وشكلها من الأخوة الأوائل .. وهم اهل الحل والعقد الذين سيفصلون في امور رعايا واتباع جماعة المسلمين بعد الرجوع للامام .. وهم تسعة اقراد أحدهم افرج عنه العام الماضي بعد قضائه ١٥ سنة سجنا في قضية قتل الشيخ الذهبي وعين مستشارا الول للامام الدكتور « وحيد » واعد له الامام مسكنا الى جواره و (ع - و - ق) المادي المورى التعليم هم فكر الجماعة .. لانه حرام عندهم التعليم في المدارس باعتبارها دار كفر و « ابوجعفر » وهو كموظف سابق يرفض تقاضي معاشه باعتبارها دار كفر و « ابوجعفر » وهو كموظف سابق يرفض تقاضي معاشه منذ ١٥ عاما لانه « حرام » وكلفه الامام بان يتولى امر الاخوات المهاجرات واقامة مساكن للذخوة .. وأبو نافع وهو مفرج عنه بعد قضاء عشر سنوات سجنا في قضية مقتل الشيخ الذهبي ويتولى امارة الدعوة في منطقة الكرم الاخضر بالهرم

□ **\*\*** □

إرهابى تحت التمرين

ثم (a, 5) وهومن المنيا ونصب اميرا للدعوة بالصعيد (a, 5) من السويس الذي نصب اميرا لقطاع القناة (a, 5) من بنها أميرا للدعوة هناك وابو (a, 5) الذي نصب امير موتولي امر اقامة وبناء مدن ومساكن لتسكين الاخوة والاخوات في المناطق العشوائية واخيرا الحاج (a, 5) الموظف بالمعاش وعمره (a, 5) عاما ويعتبر الاوحى للجماعة ..

وخرج الأمام الجديد .. الدكتور « وحيد » مع التسعة اعضاء لجنة الشورى يزفون لرعايا جماعتهم .. بجميع المحافظات بدء العصر الجديد لهم .. بالغاء القوانين الستة التى حكمت جماعة المسلمين على مدى ١٦ عاما بيد من حديد وانتهت بان نهب الامام السابق اموالهم .. واستأشر الامام الجديد بقانون واحد فقط وهو انه لاقتوى الا من خلاله ولا يصبح المسلم مسلما الا بدخول الجماعة ومبايعة الامام الجديد وتم اخطار أمراء الجماعة المنتشرين في جميع أنحاء العالم بالقرارات الجديدة عن طريق الفاكسات والتليفونات .

#### •••

وخلال هذه الشهور منذ عودة جماعة المسلمين للحياة مرة اخرى قام الامام الجديد الدكتور (وحيد) بتأليف عدة كتب بخط يده وتوزيعها على اعضاء الحماعة بالمحافظات لنشر الدعوة بين الشباب . وإثناء رحلتى في كهوف الاخوة داخل جماعة المسلمين اعطونى كتابين من هذه الكتب لدعوتى لدخول هذه الجماعة ، وداخل كهوف جماعة المسلمين اكتشفت انهم يتسابقون مع الزمن في دعوتهم .. وسط الاماكن العشوائية وراحوا يقيمون تجمعاتهم السكنية في هذه المناطق ويعقدون الجلسات لنشر دعوتهم بين البسطاء من سكان المناطق العشوائية بجميع المحافظات

وعشت اياما داخل أحد هذه التجمعات السكنية التي يقيمونها لتكون كهوفا يستدرجون الشباب اليها وهي منطقة اسطبل عنتر وعزبة خير الشوهناك اكتشفت ماسى الشباب الذين هربوا من أسرهم ودخلوا هذه الكهوف بعد ان دعاهم الاخوة لجماعة المسلمين.

ماساة اربعة اشقاء: اشرف ٣٠سنة وبكري٢٨ سنة ونادى ١٧ سنة وشادى ٧٠ سنة وشادى ٧٠ سنة وشادى ٧٠ سنة وشقيقهم الاكبر بعد ان كفروا والدهم وامهم واسرتهم والمجتمع كله وهرب بهم من منزل الاسرة ببنى سويف وبايعوا الامام الدكتور (وحيد) بعد ان اغتسلوا ونطقوا الشهادتين بين يديه ليصبحوا مسلمين . وبعدها هجروا دراستهم ووظائفهم لانها حرام في جماعة المسلمين واشترى لهم الامام « ونشا » ليستخدموه في مهنة البناء التي اصبحت

مستقبلهم مع العديـد من الشباب الذين دخلـوا الجماعة منذ شـهور وقــام الامام بتزويج شقيقتهم من شريف شـقيق زوجته الذى يعمل بــائع سـاعات وتعيش معه ف بلبيس ..

لقد عشت حوالى أسبوعين مع الإخوة في جماعة المسلمين .. باسطبل عنتر وعزية خير الله . كل أسبوع تعقد جلسة الدرس من المصباحاً إلى المساء ..نمت في إحدى الليالى بمنازلهم .وهى بلا مبالغة تشبه الكهوف الجبلية حجرة بلا سقف .. والأرض هى الفراش وعليها بطانية وجركن مياه ولمبة جاز .. وحدث في هذه الليلة أن صديقي الذي دعاني للجماعة كان ينام في الحجرة المجاورة بعد جلسة نقاش مع الشيخ فوزى «أبو جعفر» وكان قبلها بدقائق أطفال هذا الشيخ وعددهم والشرون على الأرض على كومة قش .. وأيقظهم الشيخ ليناموا في حجرة أخرى مماثلة مع أمهم ويستضيف صديقي ليبيته في هذه الحجرة . وبعد دقائق هرع جميع الإخوة على صرخات صديقي .. ومعهم كلوب النور .. لنفاجاً «بعقرب» في مثل حجم كف اليد في زاوية الحجرة .. لقد نام صديقي مكان الأطفال وكان العقرب في الظلام يتربص ، وعندما نام شعر بشيء في الظلام أهسكه بيده وصرح ليكتشف أنه عقرب قاتل .. المذهل أن الشيخ فوزي والد الأطفال الخمسة لم يهتز للخطر الذي كان يستقبل أطفاله . وقف باسما يقول : ياسبحان الش .. أتشاهدون معجزات الله في خلقه .. كم هو عقرب ضخم .. لا تفزعوا .. إنها كثيرة هنا ونتعايش معها ..! وبالطبع فريت بجلدي ولم أنم داخل الحجرة الملعونة في هذه الليلة .

ولكن الأشد ذهولا أن الشيخ فوزى هذا يملك أن ينقذ أطفاله من هذا الخطر وينقلهم لشقة فاخرة .. فإنه كان موظفاً كبيراً . وترك الوظيفة وأحيل للمعاش منذ ١٥ سنة حسب اعتقاد الجماعة أن العمل بها حرام ..وله معاش شهرى يبلغ ٣٥٠ جنيها منـذ هذا التـاريخ ولايتقاضاه لأنه حـرام !ويقيم في هذه المنطقـة منذ ١٠ سنوات ليتفرغ لبناء مساكن للإخوة والأخوات المهاجرات للجماعة !!

إنه يرى أن هذه مهمته المقدسة في الحياه .. ولايهمه أطفاله الذين نشأوا وتربوا ولايعلمون شيئا في الدنيا سوى هذا الكهف بملابسهم الرثة .. ولايعرفون شيئا اسمه مياه أو نور! أو مدارس أو تليفزيون أو أي شيء في الحياه ..

والنقيت بماجــد وهو شــاب عمــره ١٦ عامــا روى ماســاته التى يعيشــهــا فى كهوف الأخوة بالرغم منه مع شـقيقــه الكبير محمد «ابو عميرة» عمره ١٩ سنة لانه منذ ان كان طفلا نشـاً لايعرف شـيئا عن الدنيا سـوى جماعة المسلمين .

قال: ابى كان يعمل مديرا عاما باحدى الشركات ودخل جماعة المسلمين
 مع امى وقبض عليه وسجن عام ۱۹۷۷ بسبب قضية شكرى مصطفى وتركنى

وشقيقى مع امى نعيش مع الجماعة . ذات يوم فوجئنا بأن أمى نتروج من أحد الأخوة الكيار من الجماعة وهو طبو موسى، اسمه السيد رجب كنا اطفالا لانستوعي ماليجرى وقتها ، اجابت امى على الدهشة المرسومة في عيوننا بسبب رواجها من غير ابينا المسجون .. قالت ان والدنا وهو داخل سجنه لعب الشيطان برأسه وخرج من جماعة المسلمين وحكم عليه الامام بانه ارتد عن ديننا واصبح كافرا خارج الجماعة وان الامام امر بخلعى منه كزوجة وانه لم يعد زوجى . ولم يعد إياكم . وأن الامام في احدى الجلسات أمر بزواجي من هذا الأح وقد قبلت .

ويضيف ماجد : ياالطبع سمعنا واطعنا أوامر الاسام «ابع القوت» في ذلك الوقت والتي القوت» في ذلك الوقت والتي اصدرها كفتوى من البلد العربي الذي يقيم فيه .. ولكن منذ ان كفر هذا الامام وتولى امرنا الامام الجديد . تركتنا أمنا ورحلت مع زوجها لتتبع الامام الكافر التعيش كافرة مع زوجها في منزلها بمنشية البكاري بالهرم .. وتبعنا نحن الامام الجديد وأقمنا عند احد الاخوة بالكرم الأخضر كضيوف عنده .

قَالَ قَ حَـرَن : للأسف كان نفسى أتعلم وابخل الجامعة لاصبح طبييا ولكن منـذ نشأتنــا علمنا الأخـوة أن التعليم والعمل في مصر حـرام ولكنهم علمـوتى ق اسطيل عنتر ـ وقد وعدتــا الامام بانه سيقيم لنا منزلا هنــا لنعيش فيه أنا وشقيقى يعد أن هجرتنا أمنا ـ

وفى كهوف الأخوة بجماعة المسلمين التقيت باب و عكاشة وهو عضس لجنة المدعوة والشورى مع الامام الذى كمان يعمل بمهمة فى بناء المساكن باسطبل عنتر ومعه الشيخ (عطيه) والشيخ فوزى (ابو جعفر) عضو لجنة الدعوة أيضا ..

--- سالته : لماذا تهجرون الحياة الى هذه الأماكن العشوائية يلا مرافق او منارس وتعرضون حياة ابتائكم للخطر ؟

قـال في سخريـــة وهدوء: من قـال ان الحياة هنــا خطر ، ان الحيــاة هنا نقيــة وجميلة رغم عدم وجود مرافق ونقيم فيها بأطفــالنا في امان ولانريد شيئا من متع الدنيا سوى المياه فقط اما المدارس والكهرباء ومتع الحياة فنحن في غنى عنها ..!

#### ---

التكتور وحيد عثمان .. «أيـو سلمان» إمام جماعة المسلمين في الأرض .. ومعه قتلة الشيخ الذهبي .

— كيف دعـونى لفكـر التكفير والهجـرة بعد تحديــاتهم المكثفـة حــولى ومازالت دعوتهم مفتوحة .. !

ق طريقي للقاء رأس التكفير في مصر والعالم إسام جماعة المسلمين دكتـور وحيد عثمان «أبو سليمان» المذي يروج الأخطر فكر عرفه الاسسالم منذ ظهوره .. فتذكرت بداية نشأة هذا الفكر الشيطانى على أيدى «شكرى مصطفى» الذي كان سجينا مع الإخوان المسلمين في نهاية الستينات وذاق أالوان العناب على أيدى زيانية عبد الناصر في السجن الحربي ، في ذلك الروقت كان التعنيب بشعاً الدرجة والكوره وشعر شكرى وقتها أن زيانية التعنيب وهم رصز المجتمع الذي يعيش بينه ليسوا بشرا .. وتمثل له مشهد المسلمين الأوائل عند بداية ظهور الإسلام ومدى للعناب الذي لاقاه شهداء الإسلام الأوائل السابقون على أيدى كفار قريش وما زادهم التعنيب إلا إيماناً .

وبين جدران معتقل السجن الحربى .. عاش شكرى مصطفى هذه التجربة القاسية .. وفي وحدة زنزانـة السجن القاتلـة .. كان الشيطـان أنيسه .مستغـالا لحظات الضعف البشرى الـذي يتعرض له الإنسـان ليكون مدخله .. وهكـذا عقد حلفاً وعهدا مع الشيطان .. وهو بالطبع يتخيل أنه المدخل إلى طريق الجنة ..

كانت نتيجة هذه المعاهدة الشيطانية .. أن أسس شكرى مصطفى دستور «التكفير والهجرة» وهو البذرة التى بذرها الشيطان بيننا في شخص هذا الرجل فقط .. لتنتشر فيما بعد ذلك في الأرض في سرية بالفة لتتقرع إلى اشجار عديدة من النيان تلتهم عقول الآلاف من أيضائنا .. وتحصدها نحن اليوم وتحن على اعتاب القرن الـ ٢١ .. تحصدها في صورة إرهاب .. ودماء .. وتخلف إلى عهد بداية ظهور الإسلام ..

كانت خلاصة هذه البذرة الشيطانية التي غرسها في نهاية الستينات في رأس شكري مصطفى مؤسس فكر التكفير .. ألعودة ١٥ مرتاً للوراء .. وأن الإسلام لم يستقر بعد في الأرض بعد وفاة سيد المرسلين محمد ﷺ وأن الرسائة لم تبلغ لسكان الأرض .. وبدليل أن زبانية عبد لسكان الأرض .. وبدليل أن زبانية عبد الناصر في معتقل السجن الحربي يصدون عن سبيل الله ويستيقون اللؤمنين المسلمين والإخوة المسلمين والوزيانية عبد المناسبين والوزيان التواري بيعدون عن سبيل الله واحد أحد .. فهؤلاء الشريئية في الأرض .. وأنهم الأقوى بينما المسلمون مازالوا

إنن زيانية التعنيب كفار .. ونظام الحكم المتمثل في عبد الناصر واعوانه هم رأس الكفر .. وجميع المصريين من عامة الناس الفين يستجيبون لحكم هذا النظام كفار لانهم مثل حكامهم فالتبعوا أراء رجاله دون حكم الله حينما التبعوا منهج التقليد وورشوا الإسلام عن سلفهم السيىء وشيوخهم ... أنترك أمر دينتا لهؤلاء ونطالبهم أن يحكمونا بكتاب الله وهم أول من حاربونا من أجله فاصبحوا مؤمنين بالدستور الذي يشرع القوانين التي تحكمهم ... ولا يعيشون حياتهم مؤمنين

باحكام شرع الله التى لايطبقونها . إذن . جميع أبناء مصر كفار .. وكذلك جميع بلاد الدنيا مازالوا على الكفر .. بما في ذلك البلاد العربية التى تحكم بالشريعة ..! ولايطبق ونها مثلما أمر الرسول ﷺ .. وعلى ذلك .. فإن دعوة الإسلام لابد أن تستمر حتى يدؤمن بها الناس الكفار في جميع أنحاء الدنيا .. وسنبدأ من مصر .. ونبلغ الرساله للكفار .. ثم نهاجر إلى خارج مصر بديننا . ونعود لنشر الإسلام بالفيل والسيف في العالم كله عندما يشتد عود المسلمين وتقوى شوكتهم ..

● تماماً مثلما فعل الرسول ﷺ مند ١٥ قرناً وقضى شكرى مصطفى شهوراً طويله في الإستدلال على كفر الدنيا كلها بالآيات القرآنية التى تنص شهوراً طويله في الإستدلال على كفر الدنيا كلها بالآيات القرآنية التى تنص وتبرهن على الكفر .. وكانت الإجابة أنه وإضوائه المعذبون في معتقل السجن الحربى .. «الإخوان المسلمون» .. إنهم المسلمون الأوائل .. الذين سيكملون رسالة محمد النبي بنشر الدين الحق بين الكفاء

وُ خسرج شكرى مصطفى على أعوانك في معتقبل السجن الحربي بعقيدته الشيطانية .. ينشرها بينهم .. ويسوقها بأدلت من القرآن والسنة التي زينها له في زنزانته إبليس اللعين ..

ساق لهم أدلته .. التى حكم بها على جميع خلق الله بالكفر وأن الـرسول صلى الله عليه وسلم قال :

« افترق اليهود على شلاث وسبعين شعبة . وافترق النصاري على اثنتين وسبعين شعبة . وستفترق أمتى على إثنتين وسبعين شعبة سبعون في النار . وواحدة في الجنة . قالوا . من هي يارسول الله . قال : من اتبع كتاب الله وسنتى » وقال شكرى مصطفى نحن هذا الفريق الأخير «جماعة المسلمين» الذين بشر به رسوانا .. نستمسك بكتاب الله وسنته قال لهم في النهاية . ونحن فقط جماعة المسلمين في الأرض .. وأنا إمامها ولكى نعبد الله حق عبادته ونطبق فرائض الإسلام .. بكتاب الله وسنته فقط لابد من لزوم جماعة المسلمين والبيعة لإمامها .

فقد قال رسول الله هي «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» وقال أيضا هي أن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة الجاهلية» وقال «هي «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» فالمسلم فقط هو من قامت البينة على إسلامه وهي لـزوم «جماعة المسلمين» مبايعاً إمامها على السمع والطاعة وعلى أداء جميع الفرائض، والكافر هـو من قامت البينة على كفره برفضه لزوم الجماعة أو أداء أي فرض من الفرائض بعد العلم والإصرار.

والحقيقة .. فإن جميع المعتقلين من الإخوان المسلمين داخل السجن الحربي

ف ذلك الوقت ذهلوا من المذهب الذي خرج عليهم به شكرى مصطفى .. ورفضوا رعوته الشيطانية .. إلا تسعة أشخاص .. أمنوا به .. وبايعوه إماماً من بعد رسول الش الله يكمل نشر الإسلام .

بمعنى أنه مفتيهم الـوحيد .. في أصور دينهم .. من بعد ربسـول الله لانهم وفقاً لـدستور شكـرى مصطفى فقد قضى بتحـريم الأخذ بأى فتـوى من الصحابـة والأثمة الأربعة رضى الله عنهم وعلماء الإســلام . بل إن دستور شكرى مصطفى كفــر كل من يأخذ بفتـواهم أو يقلـدهم ..! مستنـدا إلى الحديث الشريف فقد قال الرسول « في متــركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلــوا أبداً ، كتاب الله وسنتى ، ولم يق الصحابة والعلماء .!

وأعلن شكرى مصطفى لأتباعه التسعة مذهبه الجديد . إن جماعة المسلمين وهي جماعة واحدة .. لها إمام واحد . سندها الكتاب والسنة يكفرون بالتقليد الدنيا كلها وكل مسلم في الجماعة مجتهد سائل عن حكم الله متبع الدليل . لامجال فيها للفرق والمذاهب . بل كلهم حول إمامهم معتصمون بحبل الله .. وأعلن لهم أن الهجرة هي الطريق العملي لاجتناب الطاغوت والكفار وهي النجاة من إهلاك الله للكافرين والطريق لتوريث المؤمن الأرض .

وكان بين مؤلاء التسعة الذين آمنوا بفكر شكرى مصطفى د . وحيد عثمان .. وكنيته «أبو سلمان» . ومحمد الأمين عبد الفتاج وكنيت «أبو الغوث» . وسعيد عبد الرحمن «أبو نافع» . وعبد الفتاح قاسم «أبو عماره» . وفوزى «أبو جعفر» والحاج مصطفى الزينى ..

وهكذا .. خرج شكرى مصطفى من المعتقل مع جماعته يدعون لفكرهم في سرية حتى قاموا باغتيال الشيخ الذهبى وزير الأوقاف السابق . وتم إعدام شكرى مصطفى مؤسس وإمام جماعة المسلمين .. وهى المعروفة بجماعة التكفير والهجرة..وتم سجن أتباعه عقاباً على جريمتهم بقتل الذهبى..وفكرهم المتطرف .. واعتقدنا جميعاً أنه بذلك إنتهت هذه الجماعة التى بنرها الشيطان بيننا .. واتذكر وقتها عام 19۷٦ ما قراته في الصحف عندما خرج علينا بصور «شكرى مصطفى» لحظة إعدامه وهو يعلن في تحد .. سيخرج من بعدى ألف شكرى مصطفى ..!

ولكنى ذهلت عندما دخلت العالم الغامض فى كهوف التطرف . لأكتشف أن أحد المؤسسين التسعية للجماعية تمكن من الهروب عند القبض على شكرى مصطفى وأعوانه وكان هذا الهارب هو محمد الأمين عبد الفتاح .. «أبو الغوث» هرب إلى السعودية من وقتها حتى الآن .. وتمكن على مدى هذه السنوات في سرية مطلقة أن ينصب نفسه إماماً لجماعة المسلمين ويديرها ويدعبو لها الأتباع حتى انتشرت في مصر وجميع أنصاء العالم .. وظهر انتشرت في مصر وجميع أنصاء العالم .. وظهر الدكتور وحيد عثمان لينازعه وينصبه الإخبوة إماماً لهم ويسابق الزمان منذ تنصيبه . لينشر دعوته ويكون له وجود على الساحة في مصر وأحداثها وصراعها مع جماعات الإرهاب والتطرف . باعتبار أنهم أول كيان منظم . وأنهم الشجرة وجميع الجماعات التكفيرية فروع من هذه الشجرة .؟

كانت هذه الأمور تتزاحم في رأسى .. بعد أن عشت مع أتباع جماعة المسلمين كفرد منهم وهم يدعونني لاعتناق أفكارهم .. وكانت الماسي التي شاهدتها ويعيشها الإخوة الذين اعتنقوا هذه الأفكار تهزني بعنف .. وأتساءل .. كيف حدث هذا .. ؟ وما مصير الشباب الذين فتحوا عيونهم على الحياة منذ ولادتهم على هذا الفكر الشيطاني ونشأوا عليه وتربوا في أحضائه وأمنوا به حتى النخاع .

— كيف تمكن أبو الغوث من الفرار من مصر .. وإدارة الجماعة من مخبئة بالسعودية على مدى عشرين عاماً في سرية بالغة حتى انتشرت أفكارها كالنار في الهشيم .. بينما جميع الأجهزة المسئولة تعيش في وهم : إن جماعة التكفير والهجرة تم القضاء عليها تماماً بعد إعدام شكرى مصطفى عام ١٩٧٦ .. !

كانت هذه التساؤلات تطاردنى كالكابوس وأنا في طريقى لمنزل متواضع بشارع الصناديلي بالجيزة حدده في الدكتور وحيد عثمان إمام جماعة المسلمين الجديد لألتقى به هناك .. بشخصيتي الحقيقية كصحفي في أخبار اليوم ..

وكانت حكاية تحديد هذا اللقاء معه في غاية الغرابة فقد حصلت على رقم تليفون منزله في بلبيس من صديقي أمير الإرهاب عادل عبد الباقي الذي كان يعيش بينهم وقتها وسهل لي مهمة اختراقهم وكشف أسرارهم الغامضة ..

وأعطانى خلفية واضحة عن شخصية هذا الإمام الجديد وكيفية اختراق شخصيته الصعيفة .. وكيف إنه طلق زوجته بسبب عدم اقتناعها بالفكر وحرمها من طفلها الوحيد وتروج من أخرى وكيف أنه يعيش حياته متفرغا لنشر الدعوة لفكر التكفير ويسابق الزمان .. لهذه الدعوة تحت شعار «علانية الدعوة وسرية العمل الحقيقي» .. وكيف أنه احترف منذ فترة تجارة الساعات «الفالصو» .. وعممها على أعضاء الجماعة لدرجة أن أي بائع ساعات ملتح تصادفه في أي ميدان أو شارع بأنحاء مصر يكون عضوا «بجماعة المسلمين» وهم يستترون بها للإنتشار لدعوة الشباب والنساء لدخول جماعتهم .. ●فعندما اتصلت بالدكتور وحيد بمنزله في بلبيس .. رد على طفله وزوجته وأخبروني أنه في زيارة القاهرة .. وأعطوني رقم المنزل الذي يقيم فيه بمنطقة المعادى .. وطلبته في المنزل الذي يزوره بالقاهرة .. وعرفته بنفسى .. وبأنني صحفى بأخبار اليوم .. وبأنني في حيرة من هذه المهنة ومشاكلها . وأردت إلتزام الدين باحدى الجماعات وتصادف أن التقيت بأتباعه وعشت بينهم عدة أسابيع دون أن يعلموا أنني صحفى حتى لايرتابوا .. ولكنى وجدت أصورا تحتاج توضيحا منه قبل أن أبايعه إماماً لى .. وكذلك فأنا بصدد موضوع للجريده لأخذ رأبه في عمليات الإرهاب التي تهدد مصر وكيف نواجهها ؟

وكانت دهشة إمام جماعة المسلمين بالغة عندما فوجىء بمعرفتى بكل أسرار جماعته السرية وأتنى أكس أسرار جماعته السرية وأتنى أعيش بينهم .. وحكاية أبدو الغوث الإمام السابق .. وحكاية تتصيبه إماماً جديدا للجماعة . دهش لمعرفتى جميع أسرارهم بهذه السرعة لدرجة أننى حصلت على تليفونه في بلبيس وتليفون المنزل الذي أصادته فيه في هذه اللحظات ..

كانت المفاجـــاة كبيرة عليه .. عندمــا حاصرته بكل هــنه الأسرار ولم يجد مفراً سوى أن يحدد على الفــور مكانا وزمــاناً .. ليلتقى بى ويتعــرف على هذا الصـحفى الذي يريد أن يكون عضواً عامــلا بجماعته السرية .. عليه أن يقنعنى بالفكر حتى أبايعه إماماً .. وأبايعه على السمع والطاعة .. وقد حدد موعد اللقاء في مكالمة أخرى عندما اتصل هــو بى بمنزلى ..! وبالطبع كانت هذه المكــالمة بل والمهمة التى أقوم بها كلها في إطار من السرية البالغة .

ولكن الشيء المذهل حقيقة أننى قبل أن أذهب للقائه في المنسزل الغامض بالجيزة بساعات .. وأنا أعد نفسى لهذا اللقاء فوجئت بإحدى زميلاتى تنتحى بى لتحدثتى في شيء بالغ الأهمية وذهلت .. بل فقدت تبوازنى تماماً وهى تخبرنى . بتفصيلات لقائى مع إمام جماعة المسلمين والذى سألتقى به بعد ساعات .. وروت في تفاصيل المكالمة السرية التي أجريتها معه .. وتحديد الموعد والمكان اللذين سنلتقى به فيهما .

وقبل أن أستفسر ..قالت الـزميلة .. إن الدكتور وحيد .. إمام جماعة المسلمين على صلة بها وبالعديد من الشخصيات الكبيرة بدافع الصداقة ..!

وانه ليس بالسذاجة التى اتصورها .. قالت لى الزميلة العزيزة إنه وأعوانه أجروا تحريات مكثفة عنى منذ ولادتى تقريباً ليعرفوا طبيعة شخصيتى قبل أن يسمدوا بلقائى بهم .. وإننى بالفعل أطلقت لحيتى وأن شخصيتى غريبة بين زملائى وفي حالى .. وإننى أحاول الالتزام بسدينى . قالت لى زميلتى .. لولا

معلوماتى عنك التى عرفوها ماكان سمحوا بلقائك أبداً بامام جماعة المسلمين .. وحتى هذه اللحظة .. لا أعرف كيف حدث أو يحدث ماأخبرتنى به زميلتى .. !؟ وأخذت طريقى إلى الموعد والمكان المحدد للقاء إمام المسلمين غير عابىء بالمفاجأة التى أذهلتنى بها زميلتى ..

في منزل بشارع الصناديلي بالجيزة التقيت بامام المسلمين الجديد الدكتور «وحيد» «أبو سلمان» وكان معه عضوان من مجلس شورته «مصطفى الجمل»صاحب المنزل .. و«م.ب» زوج شقيقته «ابونافع» صاحب مأساة اخواته الخمس اللائي تبعن الامام القديم .. ولم يبق سوى هذه الشقيقة .وكان هذان الشخصان من مؤسسى الجماعة مع شكرى مصطفى ..!

وواجهتهم بما اكتشفته في جماعتهم وسألتهم ماذا يريدون بعودتهم ..؟

قـال الدكتور: «ابو سلمان» امام جماعة المسلمين: اعمل طبيباً للاطفال بالوحدة الصحية في بلبيس بالشرقية وبايعنى الاخوة اماما للمسلمين في الارض منذ عام ودستورنا يقضى باننا فقط المسلمون.. وكل من يديد ان يكون مسلما لايكفى ان يصوم او يصلى ويطبق الاسلام وإنما يجب لكى يكون مسلما ان ينضم الينا.. وان ينطق الشهادة امامنا ويبايعنى اماما للمسلمين..؟

● وقبل ان ابدى دهشتى على مايعلنه رد إصام المسلمين قائلا: لاتندهش، وهذا الذى اقوله ليس هـذرا وانما هو دستورنا .. ويجب ألايتسرب اليك الشك فيه فأنا امام المسلمين في الارض.. واى شخص مهما علت مكانته سواء كان الملك فلان أو الرئيس علان .. لاتقل أنه رئيس دولة حتى ولو طبق شرع الله فلا يزال فلان أو الرئيس علان .. لاتقل أنه رئيس دولة حتى ولو طبق شرع الله فلا يزال كافرا .. ولكى يسلم لابد ان يبايعنى ليكون مسلما والحديث الشريف يقول «لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » .. هذه الطائفة هي نحن جماعة المسلمين وإنا امامهم خليفة رسبول الله ورمز وحدتنا ان يكون الامام مفتيهم في آخر الامر ومشغولا بدراسة العلم حتى يكون اول من يعلم وافضل من يحكم .. ويقول الدكتور «وحد» امام جماعة المسلمين ان القانون الذي يحكم جماعتنا هو كتاب الله وسنة ورسول الله واي شيء غير ذلك لا ناخذ به لانه كفر وضلال فالصحابة والأثمة الاربعة والعلماء وكتب الفقة وكل ذلك على رأسنا ولكن ليس لنا شأن بهم لان الربعة والعلماء وكتب الفقدة وكل ذلك على رأسنا ولكن ليس لنا شأن بهم لان الرسول لم يأمرنا باللجوء سوى لكتاب الله وسنته .. وإنا امام المسلمين وإعضاء الرسول لم يأمرنى لنا القدرة على استضراج احكام الله ومعنا القاموس . يعيننا على تفسير كلمات آيات الشواى مسلم بالجماعة عليه أن يجتهد لتفسير الآيات !

ـ سألته : ولكن الائمة والصحابة من الفقهاء استندوا الى كتاب الله

# وسنته في التشريعات التي اجتهدوا فيها فكيف تحرمها ..!

● قال الدكتور «وحيد» ولماذا نلجاً لهم ولم يأمرنا الرسول سوى باللجوء لكتاب الله وسنته فقط ومن يضمن لنا حسن نية هـؤلاء .. اننا نعود ١٥ قرنا للوراء لنقتدى بما فعله الرسول في تيسير امور المسلمين وهذا هو الحق ..!

وقد عدنا للعمل حاليا لندعو الناس الى طريق الجنة باتباع جماعة المسلمين فلا صلاة بالمساجد لأنها داركفر ولاتعليم لابناء المسلمين في المدارس لانها دار كفر ولاتعامل مع المجتمع الكافر ولانتعامل بشهادات الميلاد ولاوثائق النرواج ولااليطاقات ولا جوازات السفر ولا ادوات الحضارة التى ستأخذنا الى جهنم وان لجأنا اليها فانما لضرورة الهجرة .

# - ولماذا تحرم العمل على أتباعك وانت تعمل طبيبا ؟

● قـال ان هذا للضرورة فقـط وإحافظ على نفسى من الفتنـة ونحن لا نحـرم
 العمل في الاماكن التى ليس بها شبهـة وندرب الشباب على العمل في المعمار والبيم
 والشراء .. وإنا نفسى اعمل في تجارة الساعات ..

لكنى لا اعلم اولادى في المدارس الكسافسرة وإنما نعلمهم السدين وشرع الله في مدارسنا بمنازلنا . ويتولى عملية تعليم أبناء الجماعة «الأخ قاسم» أبو عمارة .

# \_وماذا تريدون في النهاية ؟!!

قـال امام جماعـة المسلمين: اننـا سنظل مستضعفين في الارض الى ان نرثهـا ومن عليها ، وقـد بشرنا رسول الله ان العـالم سيكفر ويطغى ، يقضى الكـافرون على بعضهم وتخرج جماعة المسلمين لـرفع راية الـدين بالـرمح والفرس وهـا قد ظهرت البشـائر ينهاية امبراطـورية الشيوعيـة الظالمة وننتظر ان تقضى امـريكا واوريـا على بعضهم البعض ونخـرج نحن على الفـرس والـرمح لنصرة الاسـلام ونشره في انحاء الارض

— وسألت الدكتور وحيد عثمان .. إمام جماعة المسلمين سؤالا محددا .. مفاجئـا .. كيف استمرت جماعتكم تعمل في سريــة وتنتشر على مدى عشرين ســـنة .. بينما جميعنــا كنــا نعتقــد انها انتهـت بــاعــدام شكــرى مصطفى مؤسسها .. ؟

قال .. إنه من فضل الله أن الجماعـة مستمرة ولم ولن تنقطع .. لإننا على الحق ومعنا الحجج والبرهان والـدليل بأننا الوحيدون الـذين نتمسك بكتاب الله وسنته وحسن عبادته لنصل إلى الجنـة التى وعدنا بها الله سبحانـه وتعالى .. وليس هناك فضل يذكر لأبو الغوث في هذا .. وإنما هي مشيئة الله .

-- سألته : ولكن هذه الجماعة تسببت في أن يخرج منها العديد من

| هابى تحت التمرين | Į, |  |
|------------------|----|--|
|------------------|----|--|

أتباعها الندين اعتنقوا أفكارها عن ظهر قلب . وراحوا في سرية بالفة يؤسسون العشرات من جماعات أخيرى تكفر المجتمع وتسير على منهج فكر جماعة المسلمين ولكن أضافوا إليها المزيد من الأفكار التى أضرت بالناس مثل جماعات «الناجون من النار» والشرقيون وغيرهم .

● قال وحيد عثمان إمام جماعة المسلمين . على حد قوله ..

إن الجماعة منذ نشاتها على أيدى المرحوم المغفور له «شكرى مصطفى» لم تتغير أفكارها ولم تتبدل عن دستوره .. وإن كان بعض الإضوة كان إيمانهم ضعيفا فارتدوا عن الجماعة وأصبحوا كفاراً وراحوا يؤسسون جماعات أخرى . فليس هذا بسبب عيب في دستور الجماعة .. ولكن بسبب ضعف إيمانهم هم .. ونذكر .. أنه بعد موت رسول الش الشارت عن الإسلام الجزيرة العربية كلها عن بكرش أبيها وأعادهم إلى الإسلام أبو بكر الصديق أثناء حروب الردة .

وهنا تنخل الحاج مصطفى الجمل وزميله ابونافع وهما من المفرج عنهم بعد قتلهم الشيخ الذهبى ليغزلا قصائد في إمامهم السابق «شكرى مصطفى» وأن الله الهمه بالمذهب الجديد وهو بين جدران السجن . ليخرج به دستورا ينقذ البشرية من عذاب النار ويأخذ بيدهم إلى طريق الجنة .. وإن الجماعة منذ تأسيسها على الحق .. وقد طالبنا أثناء التحقيق معنا بعد القبض علينا في قضية الشيخ الذهبى أن يواجهنا بما يقوله عنهم العلماء ورجال الدين ولكن الجميع خشوا مواجهة المرحوم شكرى مصطفى .. إمام المسلمين .. لأنهم يعلمون أننا على الحق وهم على الباطل .

— قلت له .. ولكنكم ارتكبت مجريمة قتل بشعــة . بقتل عالم وفقيــه هو الشيخ الذهبى ..؟ وشكرى مصطفى . قاتل ..

●قالوا فى غضب . إنه فى مذهبنا كان الذهبى من الكفار الذيب كانوا يصدون عن سبيل الله .. وإن الحاجـة وقتها كما رأى شكـرى مصطفى كـانت تقتضى أن نواجه من يصدنا عن سبيل الله ..

— قلت لهم : ومن يواجه—كم الآن هــل ســـتقتلونه لأنــه يصــدكم عن سبيل الله ؟

وحاول التهرب مـن إجابة السـۋال إننا مازلنا مستضعفين في الأرض.
 ولسنا مطالبين بالجهاد إلا بعد إتمام الهجرة ..

- قلت لهم: هل الهجرة إلى المدينة .. مثلما فعل النبي ؟

● قالوا: ساخرين..الهجره إلى أرض يحكمها حاكم عادل حتى ولو كان كافراً
 .. ونحن نجزم أن البلاد العربية كلها لايوجد فيها هذا الشرط.. ولـذلك فالهجرة

متاحة في بلاد أوروبا أيضا مثل السويد .. والنسرويج . وغيرهما وحاليا جميع أرض الله متاحة للإخوة الهجرة اليها .. لعبادة الله ..

ولكن الهجرة الجماعية .. كما حددها الإسام المرحوم «مصطفى شكرى» مكانها محفور ومنقوش في صدور الإخوة .. إنها أرض اليمن .. قلت ولماذا اليمن بالذات قال لإنها أرض الحكمة ..! وهناك العديد من أتباعنا ومن الإخوة يعبدون الله فيها ويعملون وينشرون الدعوة بحرية كاملة .. لذلك فإن حاكمها على كفره عادل .

قلت لإمام المسلمين :

هب إن مصر طبقت الشريعة كاملة في جميع قوانينها كما تطلب الجماعات .. فماذا تفعلون .. فل ستحلون جماعتكم وتعودون لمجتمعنا ..؟

قال مع زملائه ساخرین:

أى شريعة هـذه التى تطبق . هذا الايعنينا .. فلا يعنينا أن تطبق الشريعة من الغد .

- قلت له . وأنا في حيرة : وكيف يكون المجتمع مسلما في نظركم ؟
- قال .. يجب على الحاكم أولا أن يلزم جماعتنا «جماعة المسلمين» ويأتى إلى هو أو غيره من حكام الدنيا . ينطق الشهادة ويبايعنى على السمع والطاعـة إماما للمسلمين ..!
  - سألته في ذهول: كيف يحدث ذلك ..؟
- قال مع زملائه في سخرية بالغة .. وهم يبتسمون ابتسامة الحكماء العالمين ببواطن الأمور وأسرار الحياة .. إنهم حكام ورؤساء عندك وعند غيرك من العوام أما نحن في جماعة المسلمين .. فالايوجد عندنا فرق ومذاهب ، ولايوجد عندنا أي معنى أو انتماء أو تفسير لكلمة الحاكم كذا أو الملك كذا .. فجميعهم حتى ولو كان بوش أو كلينتون الذي تقولون عنه رئيس العالم يستوون عندنا .. إنهم من الحكام الكفرة الذين ندعوهم للحق .. ولن يصلوا إلى الهداية .. إلا بلزوم جماعتنا .. ومبايعة الإمام الدكتور وحيد عثمان «أبو سلمان» إماما للمسلمين في الأرض ..
  - قلت له قبل أن أنهى حديثنا الذى استمره ساعات ولماذا تكون أنت إمام المسلمين .. ؟ ومن يضمن في بعد دخوفي جماعتكم أنك لن تفعل مثلما فعل الإمام السابق «أبو الغوث» الذي سخر جميع أعضاء الجماعة للعمل بالسخرة وحصل منهم ثلثي دخلهم على مدى ١٧ عاماً بدعوى أنها لبيت مال المسلمين الذي يدرو إمام المسلمين .

وفي النهاية نهب أموالهم التي تزيد على ١٠٠ مليون دولار ويعيش ملكا

# متوجاً ينتقل بطائرته الخاصة بين دول العالم مع من تبعوه من أتباعه الباقين معه ..؟

● فى كلمات قليلة يمالاها الغضب قال إمام المسلمين الجديد و وحيد عثمان . إنه أمر الله أن يختارنى الإخوة لهذه المهمة وإنى لها بإذن الله .. وشرط إمامتى لهم ألا يتكرر خطأ أبو الغوث .. وأن أتولى إصدار الفتاوى لهم بالدليل والحجة .. ومعى مجلس الشورى ولست وحدى ، أما أبو الغوث فإنه تولى طريق الشيطان ، ونهب أموال المسلمين وظهر منه الكفر البواح . وهذا يعنى أنه ارتد ، لذلك عزلناه .. ولايهمنا الملايين التى نهبها فسوف نلتقى في يوم القيامة . ونشاهده يعذب بها في جهنم مع الملايين التى نهبها مع غيره من الكفار ..!

وفى النهاية .. دعانى إمام جماعة المسلمين وزملاؤه أن ألحق قبل فوات الأوان وألزم جماعة المسلمين وأبايع إمامها على السمع والطاعة حتى أضمن الخلاص ، وطريقى إلى الجنة ، وأهجر المجتمع الكافر لأدخل معهم فى كهوفهم .. وزودنى إمام الجماعة بكتاب ودستور الجماعة . حتى أفقه فكرهم قبل البيعة للإمام .. عسى أن يهدينى الله يوماً إليهم .. ومازالت دعوتهم مفتوحة ..

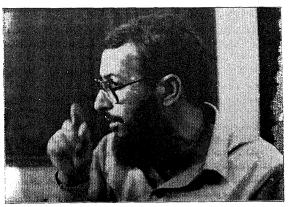

● د . وحيد عثمان « إمام جماعة المسلمين » .. رأس التكفير في مصر .. كل شيء عنده حرام



 بداية دخول « صابر شوكت » كه وف التطرف وتعارف على الرصيف بميدان الجيزة مع محمود بائع الملابس عضو تنظيم « الناجون من النار » …

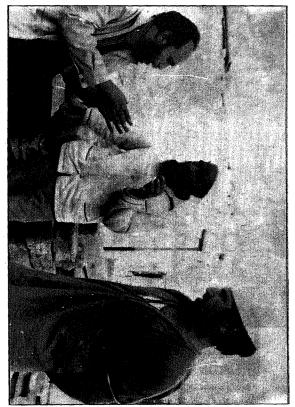

● الشيخ « مجدى أبو عكاشه » عضو مجلس شورى جماعة المسلمسين ومعه الشيخ « عطا » وصابر شـوكت يسلمع لافكـــارهم والمخفلــورات السنة..!

إرهابى تحت التمرين

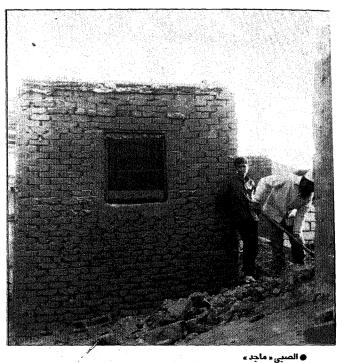

التعليي « ماجد » ● لا يعرف شيئا في الدنيا سوى تكفير المجتمع .. عاش منذ ولادت؛ في كهوف التطرف « بجماعة المسلمين » وفي الصورة مع الشيخ عطا يعلمه مهنة البناء . بعد أن سجن والده المدير العام . وهجرته أمه إلى الإمام المخلوع « أبو الغوث »

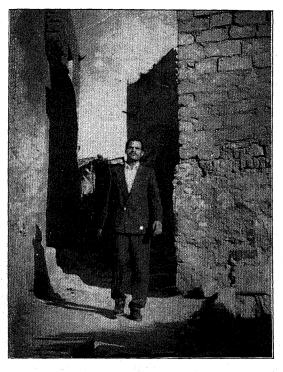

● عادل عبد الباقي« الإرهابي التائب » عندما كان يعيش بين جماعة المسلمين في أسطبل عنتر ..



« جماعة الشيضان» وصكوك الجنــة ! أصبحت لمدة شهر باثعا جائلا في أسواق المحافظات والقرى .. مع الاخوة في هذه الجماعة الغامضة ..

جعلونى أخـا تحت الاختبار أثناء دعـوتهم لى قبل أن يسمحوا لى بـالمثول بين أيدى ء أميرى ء الجماعـة السرية ء الشيخين عصـام ونسيم » ليمنحانـى صكوك الطريـق إلى الجنة، فيمجرد أن أغتسـل وأنطق الشهادتين بين أيـديهما . وأيايعهما على السمع والطاعة ستحل كل مشكلاتى فى الدنيـا والآخرة .. فى الدنيا سيوفرون لى الـزوجة والسكـن والعمل .. وفى الآخرة سأدخل الجنـة ، لأن صك الجماعـة لى يعلن اننى أصبحت المسلم الحق .. !

من خلال تنقلى وعملى مع جماعـة المسلمين ، جماعة التكفير والهجـرة ، عرفت أن مناك العديد من الاتباع انشقوا عنها منـذ سنوات طويلة وكونوا جماعات تكفير سرية منتشرة في جميع محافظات مصر .. !

وكانت أخطر هدد الجماعات السرية . والتي كونت كيانا وهيكلا تتظيميا جماعة « الشيخان » .. ورؤوس فكر هذه الجماعة هم عصام ابراهيم الضوى .. وشهرته عاصم الضوى وكان من الأعضاء القدامي لجماعة « شكري مصطفى » الذي انشق عنهم بعد اعدام شكري . وعمله الأساسي .. « نقاش ، يعمل الآن تاجر عصافير .. والتقي « بنسيم التابعي » من أشرياء المنزلة وشهرته الشيخ بهان ، التقي به بالسجن عام ١٩٨٠ بعد أحداث الزاوية وكان وقتها طالبا بكلية العلوم وكونا هذه الجماعة .. ومعهما عضو شالث يدعى محسن غانم وضلال

سرية حتى أصبح أتباعهم بالآلاف من أينائنا ونسائنا الذين اقتندوا بأفكارهم وهجروا المجتمع وأهلهم واختفوا داخسل كهوف هذه الجماعات التى تعتبر من أغرب وأخطر جماعات مصر .. وكان سستارهم الذي يختفون تحته للأسف و اللحية والنقاب ، ومن تحت هذا القناع يدعون أبناءنا لأفكار في غاية الخطورة .. ولكن الأخطر من الفكر .. المأسى التي يعيشها أبناؤنا ونساؤنا تحت هذا الفكر وهم مقتنعون تماما أنهم يسيرون إلى طريق الجنة .. والجرائم المروعة التي ترتكب في حق أبنائنا المخدوعين بينهم باسم أقدس مقدساتنا ، الدين الإسلامي الحنف ..

وينتشر أعضاء هـذه الجماعة المثيرة للرعب والفزع منهم والشفقة عليهم في نفس الحوقت .. في ١٧ مـركزا ومحافظة بمصر وهي الـزقازيـق ـ ومنيـا القمح \_ وقاقس ووالسنبلاوين \_ وأجا ـ المتصورة ـ نبروه ـ بيلا \_ كفر سعد ـ فارسكور \_ عزية البرج ـ المنزلة ـ الكو ـ الاسكندرية « المكس » ـ ابن كبير \_ الفيوم ـ وأخيرا العريش بين بعض قبائل البدو بالشـيخ زويد وأمـيهم هناك شخص يدعى « محمد الزجير » مسقط رأسه محافظة الشرقية ..

# أهم ملامح فكر هذه الجماعة:

- تكفير النظام القائم بمصر واعتبار أرض مصر دار كفر ..!
- تكفير جميع أفراد الشعب بمصر والعالم لأنهم ليسوا أعضاء بجماعتهم.
- تكفير كل الجماعات الدينية المتطرفة الموجودة على الساحة لعدم اتفاقهم معهم في بعض المسائل التكفيرية التي يدعون لها .. « فجماعة الشيخان » تكفر عامة التشيية التي يدعون لها .. « فجماعة الشيخان » تكفر عامة الناس في مصر بلا استثناء وتحرم العمل بالوظائف الحكومية وتحرم إلحاق أطفالهم بالمائلين وتحرم دخول الجيش « التجنيد » وتحرم التعامل بأية أوراق رسمية تصدر من الدولة وتحرم كذلك التعامل مع أجهزة الدولة مثل الحصول على المعاشات للاخوة الذين يهجرون وظائفهم الحكومية لحرمتها ..
  - ` وتحريم الصلاة بالمساجد .. لأنها دار كفر ليعتبروها معابد الجاهلية ..!
- فجميع جماعات التطرف السرية .. تأخذ ببعض هـنه المسائل ولا تأخذ بالبعض الأخر .. ولكن و جماعة الشيخان و أساس فكرها الاقتناع التام وإيمان أى عضو بها عن عقيدة دينية بحرمة جميع هذه المسائل .. وعند هـنه الجماعة إطلاق اللحية شرط أساسي عقائدى .. وحلق هـنه اللحية كالسجود للصنم تماما ويحكم بتكفير أى أخ يحلق لحيته .. وعندهم أيضا أصور غريبة مثل ضرورة دخول دورة المياة بالقدم اليمنى والدخول بالقدم اليسرى يعنى الكفر البواح ..

وكذلك .. ان صليت مع أي انسان من خارج الجماعة وليو من باب « الحرج »

تكون ارتكبت كفرا بواحا لأنك صليت مع كافر! ..

 الحكم بالردة على أي أخ من أتباع الجماعة .. إذا ناقشهم أو اختلف معهم في أى من هذه المسائل السابقة .. بعد أن بايع « الشيضان » « عصام ونسيم » على السمم والطاعة .

ويداقب بعزله من الجماعة لأنه ارتد عن الاسلام وأصبح كافرا .. ويستولون منه على التجارة التى وفروها له .. والمنزل الذي يقيم به لأنها أموال المسلمين التى ساعدوه بها ويحكمون بتفريق زوجته عنه بعد أن يدعوها إلى فراق هذا الزوج الذي كفر ويخفونها عنه بعد أن يتم تهريبها من بيت لبيت ومن قرية لقرية عند أتباعهم المنتشرين بالمحافظات وفي خلال أسابيع يزوج ونها من آحد الاخوة الأخرين الذي يتطوع لتحصين هذه الأخت التى خلعت من زوجها الكافر.

 ♦ فمن أساس فكرهم الديني إلغاء مسالة العدة الشرعية للنساء « الأرامل والمطلقات والمهاجرات إليهم من مجتمعنا واستبدالها بالتحليل الطبي .

 ● اعتبارهم أن هـذه المرحلة بالنسبة لهم مرحلة « استضعاف » ولكن يجب عليهم محاولة الخروج من ظروف الاستضعاف هـذه إلى مرحلة الجهاد مع النظام الحاكم الكافر الذى يصدهم عن الدعوة لسبيل الله ويعوقهم عن نشر دعوتهم ..!

•••

● يحفظ ون القرآن والسنة .. ويتول ون تفسيره بمع رفتهم الخاصة وفقاً لآرائهم .. وينقطعون للعبادة طوال الليل .. ويقيمون الصلاة في أوقاتها دون أي تهاون حتى بعد صلاة الفجر يبدأون الانتشار في الأسواق العامة للتجارة خاصة في أسواق القرى بالمحافظات .. وأثناء عمليات البيع والشراء يتم دعوة النساء والشباب لهذا الفكر ويتم تركيز الدعوة على أفراد الجماعات الأخرى لوجود خلفية دينية متطرفة عندهم تجعلهم ممهدين بسرعة لاستيعاب فكر هذه الجماعة الذي يعتبر قمة فكر التطرف السرى في العالم ..

 ♦ التركيز على حل مشكلات الشخص الذى يتم دعـوته لفكر الجماعة بسرعة قبل أن يتردد واحتضانه بينهم والترحيب به بين الاخوة أعضاء الجماعة الذين يسقونه مبادىء فكر الجماعة أثناء حياته بينهم ..

وعندما يثقون في ايمانه بعقيدتهم يغتسل ويسوقونه إلى شيخى الجماعة « عاصم ونسيم » لينطق الشهادة بين أيديهما ويعلن اسلامه على عقيدتهما ومبايعته لهما على السمع والطاعة وبعدها يصبح ضردا من الجماعة له ما لهم وعليه ما عليهم وياذن « الشيخان » بحل جميع مشكلاته من مسكن وعمل

وزواج .. فبمجرد أن ينطق الشهادة يقوم « الشيخ نسيم » الذي يتولى الانفاق على الجماعة بمنح هذا العضو الف جنيه وينزل معه الاضوة ليشتروا له صندوق بضائع ليبدأ التجارة معهم بالاسواق وهي عبارة عن رفائع « إبر .. أمشاط .. عطور .. أدوات مطبخ » ويتم تدوفي مسكن له وهو حجرة مشتركة في منازل الاخوة بهذه الجماعة ويتم تزويجه من احدى نساء الجماعة إذا لم يكن متزوجا وإذا كان متزوجوا وزوجته ترفض اعتناق فكر الجماعة يأمرونه بهجرها لأنها على الكفر . ويحزوجونه فورا من احدى نساء الجماعة بأمرونه بهجرها لأنها على ربطاتاما بالجماعة أما المهاجرات إليهم من النساء اللاثي يعتنقن فكرهم فأول شيء يقمن به بعد أن ينطقن الشهادة ويبايعن « الشيخاين » أن يرتدين النقاب ويغيرن اسماءهن. وخلال آيام يزوجون المهاجرة من أحد الاخوة بالجماعة ..

- وحياتهم اليومية دعوة لا تنقطع لفكرهم. . فبعد انتهاء العمل بالأسواق منذ الصباح حتى الغروب .. يتجمعون في جلسات دورية بأماكن وجودهم بكل محافظة وقرية لتلقين جميع أضراد الجماعة هذا الفكر على التفصيل حتى يتم تضريح كوادر قادرة على الدعوة باستمرار .. ويستخرجون تفسيرات القرآن وفقا للرؤيتهم ويصدرون الفتاوى منها على الاضوة والذين ينفذونها كالقرآن دون نقاس. .!
- يتولى « الشيخان » أميرا الجماعة التركيز على اكتشاف مجموعة مصطفاة من الاخوة اعضاء الجماعة من جميع المحافظات لاعدادهم اعدادا خاصدا لكى يصبحوا دعاة لهم القدرة على اقتاع عامة النساس بفكر الجماعة .. وهؤلاء الدعاة المصطفون هم أعلى درجة بالجماعة . لا يعملون بالاسواق . وعلى جميع الاخوة بالجماعة أن يتولوا الانفاق عليهم ليتقرغوا لعملهم في دعوة واقتاع عامة الناس من خارج الجماعة وضمهم بالاضافة لتفقيه اعضاء الجماعة بالدروس اليومية .. وهؤلاء الدعاة المصطفون تقريبا الذين يعيشون في بحبوحة عن بقية الاخوة الاتواع.
- أيضا يتـولى « الشيخان » عـاصم ونسيم اختيار بعـض الاخوة الجامعيين الذين تـركيا الجماعة للقيام بـدور التدريس لأطفال الجماعة وتلقينهم الفكر منذ الصغر لينشأ الأطفال على هـذا الفكر واعدادهم منذ الصغـر لتولى أمور دوئتهم فى المستقبل وأيضا هؤلاء المدرسون المختارون الـوحيدون الذين يقومون بعملهم فى الجماعة مقابل أجر مادى يحصلون عليه من الاخوة ..
- نساء هذه الجماعة لايخرجن من بيوتهن إلا لدعوة نساء القرى والجارات اللائي يقمن بينهن داخل المنازل يسدعونهن لهجرة أزواجهن والهروب إلى

إرهابى تحت التمرين

جماعتهن طمعا في طريق الجنة الموعودة . والحياة السعيدة التى تضمنها لهن الجماعة .. وكم نجحت نساء هذه الجماعة في استقطاب وخراب بيبوت العديد من النساء السانجات في القرى التى يعشن فيها تحت النقاب .. ونساء القرى ينبهرهن بمظهرهن وسلوكهن الطيب المحافظ ..

• • •

وسط هذه الجماعة المثيرة .. عشت كواحد منهم لمدة تقترب من الشهر .. وكان اختراقى لهم في غياية اليسر .. بعد أن حصلت على خلفية كياملة عن حياتهم من الجماعات السبابقة .. ولكنها كانت أسود أيام حياتى من المهازل التي عشتها الجماعات السبابقة .. ولكنها كانت أسود أيام حياتى من المهازل التي عشتها معهم والمآسى التي تسرتكب بياسم الدين . ومجرد اعتراضي كيان يعنى الخطر حملت حقيبتى .. وبها بعض العطارة والبخور والزيوت العطرية ونزلت إلى سوق السنبلاوين بعد الفجر بدقائق لأكون أول من يستقبلهم وكل منهم يسرع في حجز قطعة من أرض الشارع ويضع عليها صندوق بضياعته .. ويأخذ في اخراجها وفرشها على قطعة خشبية أو على « عربة يد صغيمة » .. فوجئوا بي أفترش بضاعتي وأنا ضيف غريب على السوق الذي يحتلونه .. ساعدت الكثير منهم وهم ينظرون لى في ربية ويتساءلون : من هنذا الشاب ذو اللحية والجلباب .. وحقيبته يظكنه ويزاحمنا في السوق ..

بعد دقائق .. طلبت كــوب شــاى لجـارى فى الفـرش وتعــرفت عليه ويدعى 
«محمـد » .. حاولت كثيرا أن يقبل الشــاى فـرفض .. وعرفت أن سبب رفضـه أن 
المقهى الذى طلبت منه الشاى مقهى يخص أحد الكفرة فى نظرهم .. عرفته بنفسى 
ويأننى أحد المطاردين من الأمـن لأننى عضو جماعة عمر عبدالـرحمن وأبديت له 
امتعاضى وضيقى بهذا الـرجل » عمر عبدالرحمن » الذى تبعت دعوته وسببت لى 
مشكلات كثيرة .. واننى مضطـر للعمل هنا للاختفـاء بينهم وادخار مبلغ يعيننى 
على الجهاد مـع جماعتى . أو شراء أسلحة .. تهلل وجـه صديقى فـرحا .. ورد على 
قائلا:

أما زالوا يطاردونكم .. في الصعيد ؟ قلت لــه كلا ، كنا مختفين في أسواق العتبة بالقاهرة وطردنا منها الأمن ..

قال .. ولكن العمل في الســوق هنا لن يكفى نفقات السلاح والجهــاد .. فالربح هنا لا يزيد على عشرة أو خمسة عشر جنيها ..

قلت له : يكفينى أن أختبىء بينكم .. ولكننى في حسيرة من الاقامة هنا فأنا لا أعرف أحدا ..

قال صديقي محمد .. وهو يبتسم:

أمازلت تريد الجهاد في هذه الجماعة الضالة « جماعة الصعايدة » . أحيث في أسف : انني هارب منها ولا أريد العودة لها .

قال على القور :

« إذن ابق هنا .. يمكن أن تعيش معنا .. وتبيع بيننا فنحن جماعة الحق بين الجماعات المنتشرة .. ومن اهتدى لنا .. لا يضلسه الله أبدا .. وعلى قدر ايمانك بعقيدتنا .. نستشير الاخوة لتقديم المساعدة لك .. لا تيأس ..

وهكذا .. صرت « أخا متطرفا تحت الاختبار » في جماعة الشيخان .. أغرب جماعات التكفير وأشدها غلظة وقسوة على المجتمع .. تنقلت معهم في محافظات الدقهلية ودمياط والزقازيق ..

تنقلت مع أفراد من هذه الجماعة الذين دعوني إلى فكرهم في أسواق أجا والمنزلة والسنبلاوين .. كمرحلة اختبار لى قبل أن يوصلوني لأميرهم .. في السوق عملت أياما في بيع « الرفائع » أمشاط وفلايات وابر وخيوط .. مع أحد شباب الجماعة ويدعى السيد .. وبعت بلاطي مستعملة مع أحد أقطاب الجماعة ويدعى محمدي » أبو ياسر ..

في السوق سألت صديقي المتطرف « السيد » لماذا لا نبيع أقلاما وكراسات وشرابات لأطفال المدارس .. صرخ بأعلى صوته يحذرني أن يسمعني أحد الاخوة .. قال محذرا إياك أن تنطق بهذه الموبقات .. أن بيع هذه الأشياء يعني أننا نشجع على الطاغوت .. ونشارك في جريمة التعليم بالمدارس .. وهذا كفر تعاقب عليه الحماعة !

مرت علينا بالسوق سيدة مسكينة مبتورة القدم تحمل طفلتها مددت يدى لها مشفقاً عليها بعشرة قروش من كيس النقود الذي نضع به ثمن البيع كصدقة .. "تأكل بها .. نهرني حمدى وسيد في غلظة .. قائلين : كيف تعطى من مال المسلمين لهذه الكافرة !

قلت لهم: انها متسبولة مسكينة .. قــالوا فى قســوة انها من الكافــرين لا تحق عليها الصدقة من أموالنا .. أمــوال المسلمين طلبت ان ندعوها للجماعة لننفق عليها من باب الرحمة بها .. قالوا فى سخرية .. دعها تأخذ طريقها إلى جهنم مع الكافرين هذه ليست جديرة بأن ندعوها إلى طريق الجنة !

#### $\bullet$

في يوم الخميس ٢٥ نـوفمبر .. حدثت الأخـوة ببعض همومى .. اننى منذ فترة أجاهد لشراء جهاز تليفزيـون وبعض اللعب لاطفالي .. نظروا إلى ساخرين .. كيف تنطق بأسماء الطاغوت بيننا .. هذه الأشيباء محرمة على بيوت المسلمين بالجماعة  .. ولا يوجد بين أيدى أطفالنا سوى لعبة واحدة فقط .. وهى اللعبة التى تتفق فيها جميع الجماعات المتطرفة الأخرى .. لعبة « الرشاش الآلى » الشبيه بالسلاح الحقيقى .. ثمنه ٥٤ جنيها .. موجودة بكل بيت من بيوت الأخوة تتفتح عيون الأطفال عليها لتكون دميتهم في الطفولة .. وإداتهم في الشباب ..

أثناء عملنا بالسوق .. كان الناس بالسوق يسيرون مهمومين، الدموع تملأ عيونهم حزنا على تجدد قنابل الارهابيين وسقوط بعض التلاميذ ضحايا للحادث في مدرسة المقريدزي .. ووفاة الطفلة شيماء .. وصرخ أحد المارة حرام عليهم الكفرة ..

ابتلت عيناى بالدموع حزنا على أطفالنا الضحايا صرخت مع المارة حرام عليهم .. كيف يقتلون أطفالنا بهذه القسوة ؟ نظر إلى الشيخ « حمدى » بقسوة وعيون نارية يتطاير منها الشرر قال وهو ينهرنى ومعه بعض الأخوة :

صرام عليك أنت ياكافر .. كيف ستدخيل جماعتنا وأنت على هـذا الكفر !؟ ان موت أي المنت ياكافر !؟ ان موت أي أن شيخص من الكافرين سواء كانوا أطفالا أو نساء أو شيوخا هو انتصار لنا .. ندعو الله في كل صلاة لنا أن يزيد من موتى الكافرين من خارج جماعتنا .. ونشكره عند موت أحدهم أن عدد الكفار نقص واحدا .

قلت لهم وأنا مذهاول .. كيف نعيش بهذه القسوة ولم أر منكم سوى التراحم؟.. قال الأخوة : ان الله أمرنا في آياته أن نكون أشداء على الكفار رحماء فيما بيننا فالرحمة لنا فقط .. ولكن لا نبدى حنقنا وقسوتنا على الآخرين لأننا مازلنا مستضعفين .

#### . . .

في هذه الاثناء .. كان الشيخ صلاح أمير جماعة المسلمين بالدقهلية وهو صاحب المحل الذي نبيع فيه « البلاطي المستعملة » مع الشيخ حمدى قد لمح زميل المصور « عبدالهادى » الذي كان يتابعني بكاميرته في وسط الجماعات المتطرفة .. قبض عليه الشيخ صلاح والأخوة وقبل أن يوسعوه ضربا .. تدخل بعض الباعة بالسوق لتوصيلهم لمركز شرطة السنبلاوين .. ومرع سائق « أخبار اليوم » عم بدرى إلى قسم الشرطة فلم يجدهم .. اقترب منى على انه زبون وأخبرني بالخطر الذي ينتظر زميلنا تسللت من بين الاخوة .. وهرعت إلى قسم الشرطة .. وأبلغت نائب المأمور لانقاذ زميلنا .. وأرسل رجاله للقبض على الشيخ صلاح الذي اختفى بمصور « أخبار اليوم » .. وداخل قسم الشرطة علم بحقيقة عملانا قال : انني اعلم بجرائم .. جماعة « عاصم الضوى » التي يرتكبونها باسم عملنا قال : انني اعلم بجرائم .. جماعة « عاصم الضوى » التي يرتكبونها باسم الدين وهم يكفرونني .. ولكني أحاول ان أرجعهم للدين الحق وتمكنت أن أدخلهم

المساجد ليصلوا معنا .. واننى كنت أخشى من المصور ان يكون من « اسرائيل »!

هربت من زوجها منذ ١٢ عامباً إلى جماعة « الشيخان » زوجوها باثنين من الاخوة .. وأنجبت من كل منهما ..

في الفترة التي عشناها مع جماعة «عاصم الضوى» عرفت المآسى التي ترتكب مع نسائنا وشبابنا الذين يلجأون لجماعتهم كانت أغربها حكاية سيدة تدعى « أم أبراهيم » وبالقطع لا أحد يعلم اسمها الحقيقي ..

هذه السيدة منذ ١٧ عاما كانت تعمل ممرضة تعيش مع زوجها وأطفالها في منطقة ، أنشاص » في أثناء ذهابها وعودتها للمستشفى الذي تعمل به على خط «انشاص بلبيس » كانت تستقل سيارة اجرة بالنفر . سائق هذه السيارة يدعى عبد المنعم عسكر كان وقتها من ابرز قادة جماعة عاصم .. خدعت في مظهره الطيب بجلبابه الابيض ولحيته الوقور وحديثه .. المهذب .. شكت له بعض اوضاع حياتها مع زوجها وقسوة المعيشة .. اثناء توصيله لها دعاها الى فكر الجماعة واقتعها بأن زوجها واسرتها كافرة وإذا ارادت الفوز بالجنة والحياة الكريمة فعليها ان تهجر اسرتها وتلجأ للجماعة .. بعد اسابيع من دعوتها كانت هذه السيدة اقتنعت تماما بأن زوجها الذي تعيش معه «كافر» وحرام الحياة معه .

أخذت طفلتها معها وهربت إلى الجماعة وهناك اختفت تحت النقاب وغيرت اسمها واسم طفلتها التي كانت تبلغ من العمر وقتها ١٢ عاما .

وبدون مأذون أو عدة شرعية تزوجها عسكر .. بعد أيام بعد أن أجرى لها تحليلا بخلوها من الحمل .. ! بعد ثلاثة أعوام من زواجها الغريب أنجبت طفلة منه اسمها وأميمة » عندما انشق عن فكر الجماعة .. فعقد الأمراء عاصم ونسيم ومحسن مجلسهم بين الأضوة وأمروا بتفريقهما وطرده من الجماعة .. وأخذوا الزوجة وطفلتها الكبرى ومعها طفلة عسكر وهربوهن إلى أتباعهم في محافظة بعيدة وغيروا أسماءهن مرة أخرى .. وزوجوها من أحد الأخوة ويدعى « السيد شعيبة » من السوالم بدمياط أنجبت منه طفلها ابراهيم . وبعدها شكت للجماعة سوء سلوكه فطلقوها منه .. لتعيش الآن هذه السيدة التي كانت ممرضة يوما ما .. داخل منزل قديم يتولى الأخوة الانفاق عليها .. بعد زواجها مرتبن من أعضاء .. داخل منزل قديم يتولى الأخوة الانفاق عليها .. بعد زواجها مرتبن من أعضاء الجماعة وانجابها أطفالا منهم بدون أوراق وشهادات ميلاد وهي مازالت على نمة زوجها التي هربت منه منذ ٢١ عاما ومعها طفلة وربما مازال يبحث عنها حتى

لم تنته مأساة هذه المرضة عند هذا الحد .. فبمرور السنوات كانت ابنتها

التى هربت بها وهى طفلة من زوجها بانشاص قد كبرت وأصبحت عروسا وفي هذا الـوقت كانت الجماعة دعت شـابا يدعى ناصر مـن بلدة السرو مركز الـزرقا بدمياط وعنـدما دخل الجماعة جعلوه يكفر كل أسرته وترك كليـة الآداب بجامعة المنصورة التى كان يدرس بالسنـة النهائية بها .. وزوده الشيخ نسيم بألف جنيه ليشترى صندوق البضائع يسرح به في الأسواق ليتكسب رزقه منه واختار له ابنة هذه الممرضة لتكون زوجة لـه بطريقتهم الشاذة وتعيش معـه الآن تحت النقاب باسم مستعار هو «رقية».

### • • •

ومن الوقائع التى أصابتنى بالذهول فى هذه الجماعة كانت هذه الواقعة .. الحدوة حاول فى سرية ان يلحق طفليه بالتعليم بالمدارس استضرج لهما شهادتى ميلاد وأدخلهما المدرسة .. فوشت به زوجته « سمية » إلى أميرى الجماعة «عاصم ميلاد وأدخلهما المدرسة .. فوشت به زوجته « سمية » إلى أميرى الجماعة «عاصم ونسيم » فشكلا له محاكمة وطلبوا منه التوبة ولكنه رفض وأصر على تعليم أبنائه خلارس فحكموا عليه بأنه مرتدو طردوه بأطفاله الكفرة وأخذوا منه زوجته وفي خلال الحمل .. زوجوها من أحد قادة الجماعة ويدعى « الشيخ عماد » وبعد عدة أيام من زواجهما كاد زوجها أبو أطفالها أن يجن .. ولم يكن أمامه لاستعادة روجته التى اختفت إلا أن يعلن توبته ويخرج أولاده من المدرسة .. وذهب إلى أمراء الجماعة ليغتسل وينطق الشهادة بين أيديهما ويعلن توبته عن جريمته الشنعاء . فأمر « الشيخان عاصم ونسيم » عماد أن يطلق الـزوجة وتعـود إلى زوجها في نفس اليوم بعد عرضها على الطبيب والتأكد من خلوها من الحمل ..

# • • •

ومن أغرب الحكايات التى تجسد مأساة جماعة عاصم .. حكاية «أم شعبان» وهي سيدة من الزقازيق في الخمسين من عمرها .. تمكنت الجماعة من دعوة ابنها إليها واقتنع بفكرهم .. وفرحت الأم بأن ابنها المراهق أصبح يرتدى الجلباب ويطلق لحيته ويصلى الوقت بوقته .. دعاها إلى فكر الجماعة الذي سيهديهم إلى الجنة .. واققت ولكن الأب رفض هذه الأفكار المجنونة .. فما كان من الابن وأمه إلا أن قام بطرد أبيه من الشقة لأنه لم يؤمن بدينهم ولأنه أصبح كافرا ومحرما على

وعلى الفور قام الشيخ نسيم بتـزويده با لمال اللازم ليتجر بـالأسواق وعرض عليه أن يـزوج أمه بسرعـة لأحـد أعضـاء الجماعة الـذى يرغب فى تحصينها من الفتنة ! وهو شـخص صالح يدعى طارق عمـره ٣٠ سنة وعلى الفور وافق الابن « شعيان » أخذ أمه وزوجها من الأخ طارق في شقتهما بدون أوراق رغم انها مازالت على ذمة أبيه .. عاش الزوج الجديد معهما عدة سنوات .. حتى فوجيء الابن شعبان بالشيخين « عاصم ونسيم » أميري الجماعة .. ذت يوم في مجلسهما ....حكمان بتفريق زوجة شاب من زوجها ويدعى « عشوش » لأنه اقترح على الحماعة أن دخول المدارس ليس كفيرا .. وأخذوا زوجته وهربوها إلى الزقازيق في منزل وأم شعبان » وهناك طلب زوج أم شعبان الشيخ طارق من أمراء الجماعة أن يتزوج من هذه الأخت الشابة لتحصينها ولأن أم شعبان عجزت .. فعقد له الأمران عليها وأسكنها مع أم شعبان في شقتها .. ذهل الابن شعبان مما يجري وارتد عن الجماعة بعد أن أفاق على الكارثة التي فعلها بأسرته وعرض على أمه أن تتبعه وتعود إلى رشدها مثله .. ولكنه فسوجىء بها تتمسك بحياتها مع زوجها الشاب وضرتها .. بدون أوراق زواج وجن جنونه .. وتحول إلى سكير يعيش حاليا مع الخمر لينسي هذا الكابوس الذي يعيش فيه بسبب جماعة عاصم .

وتستمر ماسي جماعة « عناصم ونسيم » بشكل منزوع .. حكاية زوجة من ق بة القبرين بأبو حماد شرقية .. اسمها المستعبار حاليا « فاطمية » كانت تعيش حياة هادئة مع زوجها.. عندما دعتها إلى الجماعة زوجة الشيخ «عماد عبدالعزيز» الذي كان يقيم في هذه القرية وتتولى زوجته دعوة نسائها .. فهريت من زوجها ولحات إليهم وقام الشيخ عماد بتقديمها إلى الشيذين « عاصم ونسيم » لتنطق الشهادة بينهما وتختفي تحت النقاب .. وأمر بتزويجها من شخص بدعي خالد .. تباحر دواجن من السنيطية مركين أجبا بالبدقهلية .. ويعيد فترة شك خاليد .. في سلوكها عندما اتهمها بأنها على عبلاقة بالشيخ عباطف « كان طباليا ببزراعة الزقازيق » وتفرغ في الجماعة لتعليم نسائها أمور دينهن وفكر الجماعة .. ولكنه أقام علاقة مع زوجة خالد .. وعقد مجلس الحكماء برئاسة « الشيخين عاصم ونسيم » وأمر بتفريق فاطمة عن زوجها وتزويجها من شخص آخر يدعى « أحمد زلط » عضو بارز بالجماعة لأنها لن تستطيع العودة مرة أخرى لزوجها وأسرتها بالغربية التي هريت منهم إلى الجماعة!

وأخطر سيدة في جماعة الشيخان .. هي الشيخة سكينة ١ .. وهي شقيقة أمير الجماعة الشيخ نسيم .. جميلة جميلات الجماعة .. وهي أيضا فقيهة الجماعة للنساء .. وعندما تستعصى احدى المهاجرات على أفكار الجماعة فان الشبخة سكينة كفيلة بأن تعيدها لمرشدها فهي تملك حسن البيان .. وداعية متمكنة لنساء الجماعة .. كثيرا ما تحتاجها الجماعة لدعوة بعض نساء القرى ..

إرهابي تحت التمرين

وكانت أغرب المآسى التي تقشعر لها الأبدان هي .. حكاية أسرة تاجرالقماش بمدينة «نبروه» قامت الجماعة بدعوة ابنه الكبير محمد السيد .. وبعد أن اقتنع بفكرهم تماما .. قام بدعوة شقيقاته الثلاث وأمه وأزواجهن .. رفض أبوه وأزواج شقيقاته هذه الدعوة المجنونة .. ولكن شقيقاته الثلاث وأمه آمن يفكره .. فأخذهن وذهب بهن إلى منزل الشقيقة الكبري بمدينة المنصبورة وتدعى « ناريمان » وطرد أزواجهن وحرم شقيقاته عليهم بعد أعلن انهم مشركون .. ورحب أميرا الجماعة «الشيخان عاصم ونسيم » بالضيوف الجدد .. وتولوا الانفاق عليهن .. ولأن جماعتهم تقضى بتحصين الزوجات المهاجرات إليهم بسرعة .. فأمروا بتزويج الشقيقة الكبرى ناريمان من أمير جماعة عاصم بمنطقة الطبية بالاسكندرية ويدعى مجدى عبدالسلام .. وتعيش معه حتى الآن كزوجة له منذ عشر سنوات .. وأنجبت منه طفلة اسمها « رفيدة » تعيش مع أولادها من زوجها الذي طردته وهم سيد الابن الكبير الذي عاشت معه في سوق السنبلاوين وأخوه هاني واختهما هويدا .. والتي قام الشيخان بتزويجها من محمد شعيبة بالطبع بدون أوراق وتعيش معه حاليا في قرية شبرا سندي! أما شقيقتا محمد السيد الأخريان فمازالتا تعيشان معه وتخشيان من الزواج لأن زوجيهما يطاردانهما حتى الآن لاعادتهما!

وحكايات المآسى لا تنتهى في جماعة الشيخيان «عاصم ونسيم » ولكن المساعة التى لم أكن اتوقعها ورواها أهالى أعضاء الجماعة أن مدير الجماعة وممولها الشيخ نسيم .. ها القدوة في مسألة تحريم زوجات الجماعة على أزواجها الشيخ نسيم .. ها القدوة في مسألة تحريم زوجها وطرده لانه لا يريد أنواجهن الذين لا يقتنعون بفكر الجماعة حرمها على زوجها وطرده لانه لا يريد اتباع الجماعة ورغم أن سكينة لاتزال على ذمة زوجها المتزوج منها بعقد شرعى ... ولجنا للقضاء للمطالبة بزوجته قان الشيخ نسيم قام بتزويجها سرا من أحد أعضاء الجماعة وهو الشيخ خالد الذي ذكرنا قصته من قبل وكافاه بتزويجه من شقيقته لابلائه ..

• • •

حاولت عبنا الوصول إلى الشيخ « عاصم الضوى » أمير هذه الجماعة الغريبة . ولكن أعضاء الجماعة كانوا حذرين حتى يطمئنوا تماما على اقتناعى بفكرهم حاولت لقاءه في الأسواق وفشلت .. نهبت إلى منزله في شبرا سندى بالسنبلاوين ولم أعثر عليه .

قال لى رحيل ومصعب طفلاه من زوجته الجديدة أبونا غير موجود توجهت إلى جيرانه قالوا لى انه كان يدعو بيننا إلى الأفكار الغريبة هـو وجماعته حتى قبض

عليه عام ١٩٩١ وبعدها لم يعد يقوم بهذه الأعمال الغريبة .

وكان لابد من لقاء الرجل الثانى لهذه الجماعة المثيرة الشيخ « نسيم التابعى » وشهرت» « برهان » التقيت به في منزله بمدينة المنزلة دقهلية واجهته بالـدعوة السرية الجهنمية التي أرسى بها جماعته مع عاصم منذ عام ١٩٨٠ والمآسى التي تجرى لابنائنا الذين يسقطون ضحايا أفكارهم قال معرفا نفسه .. اسمى نسيم .. كنت طالبا بكلية العلوم وأسرتى من أثرياء مدينة المنزلة .. تركت التعليم في السنة النهائية لايمانى الراسخ بأن التعليم حرام .. والمطلوب منا أن نعمل .. لذلك أشجع الأخوة على العمل في الرزق والتجارة لأن التعليم لن يقيدهم بشيء .. وياليت الدولة توفر لطابور الملايين من الشباب الـذين يتزاحمون على التعليم فرص عمل التي أوفرها لهم أنا ..

أمـا التعليم فنحن لا نــرى منــه فائدة .. وأنــا الآن عملى بــالتــــارة أفضل من تخرجي في الـجامعة وحتى لو أصبحت عالما أو استاذ جامعة !

وبالفعل أحـرم التعليم وابنى لا أدخله مـدارس ونعلمـه نحن ، أتحدى جميع مدرسي مصر أن يعلموه ما تعلمه على أيدينا .

وقال الشيخ نسيم نحن جماعة ندعو إلى الله والفضيلة. وعن المآسى التى تحدث للنساء في جماعته: قال لا أعلم عن هذه المآسى سوى واقعة محمد السيد الذى دعا شقيقاته الثلاث وأمهن وقد زوجت محمد من شقيقتى الصغرى .. وإنا اعدت شقيقته إلى أبيها في نبروه .. أما اخته ناريمان «أم السيد » فهى مطلقة من زوجها أبى أولادها وزوجتها من أحد الأخوة .

ونفى الشيخ صلته بعاصم تماما .. وقال لا أعرف. .. وعندما رويت له الوقائع الخطيرة المتـورطين فيها .. قـال ف بسـاطة .. عليكم الثبـات مـا تقــولونــه .. وعن شقيقتى سكينة .. فأنــا لم أدعها للجماعة .. وهــى تقيم عندى غاضبــة من زوجها ولا تريد العودة إليه ولا أعرف سببا لذلك .

إرهابي تحت التمرين

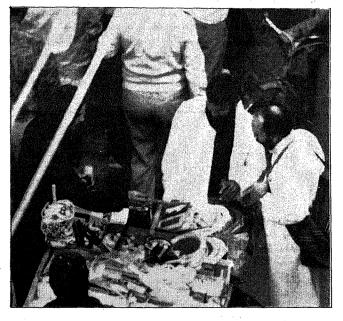

●فى سوق السنبلاوين : « صابر شوكت باللحية والجلباب عندما تحول الى بائع فى الأسواق مع جماعــة « الشيخان » ...!

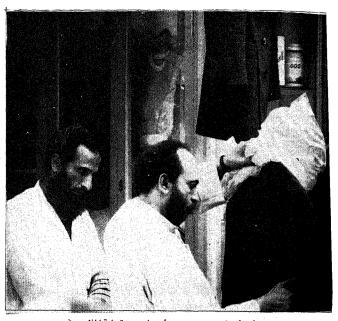

• « صابر شوكت » مع حمدى « أبو ياسر » وتجارة الملابس في محل الشيخ صلاح أمير الجماعة الاسلامية بالدقهلية ..!

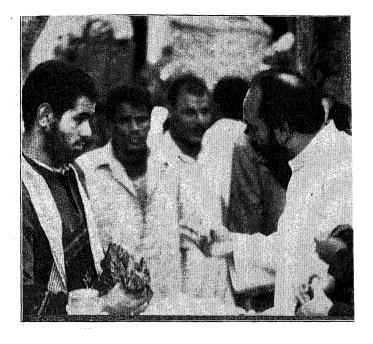

• «صابر شوكت» مع «السيد» أحد أبناء الشقيقات الثلاث اللائى هربن من أزواجهن ليتزوجن من أعضاء جماعة «الشقيقات» ...



●صابر شوكت مع « مصعب ورحيل » أطفال عاصم الضوى أمير جماعة « الشيخان » أسفل منزله بشبرا سندى

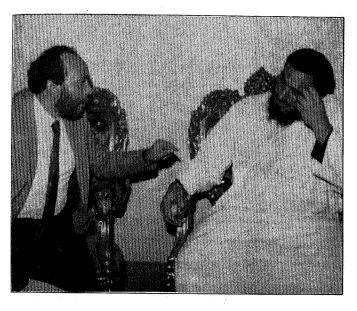

و مابر شوكت » مع الشيخ نسيم ـ أمير جماعة الشيخان واعترافات مثيره....



طه السماوي أمير بأجسر!

والشيخ طه السماوى .. أول من ابتدع نظام الاسارة والجماعات المتطرفة في مصر .. !

شعار مملكته المنهارة:

- كن حمارا ولا تكن جنديا في مصر ..!
- فلينصرن الله هذا الدين بهؤلاء الفجرة من الصحفيين ورجال الأحزاب!
  - من لم يبايعني على الامارة .. لا يجلس على سماطي .. !
- انه .. طه السماوى .. الباحث عن الزعامة حتى الآن وصاحب معمل تقريخ الاخوة .. الذي تسطو عليه بقية الجماعات .

#### •••

وروى الاخوة فى جلسات دعوتهم لى قصة أول أمير لجماعة التطرف فى مصر خرج من عياءة الاخوان المسلمين « مباشرة » وكون جماعته التى تشعبت إلى عدة جماعات فى مصر . وكانت جماعته السرية هى معمل التقريخ الذى تسطى عليه بقية الجماعات التى ظهرت فيما بعد . رووا لى حكاية « جماعة السماويين » وأميرها . طه السماوى .. الشهير بعبدالله السماوى ..

أن طه السماوى هذا طليق بيننا يتلون بعدة أشكال لدرجة انه أصبح الداعية الفكرى .. لجريدة الشعب : وحرب العمل .. يجوب به رئيس تحريــرها الســابق وأمين الحزب المحافظات لدعوة الناس إلى الهداية والتمسك بدين الله ..

ومازال يحلم بالامارة .. ويركز حاليا في دعواه على محافظة الفيوم .. على آمل أن يعرثها بعد أن خلت له الساحة من جماعة الشسوقيين .. وجماعة عمر عبدالرحمن ..!

— طه السماوى .. وكنيته « أبو يوسف » يبلغ من العمر الآن حوالى الخمسين عاما .. راسب ثانوى أزهرى .. كان يعمل مصححا بمؤسسة صحفية كبرى « الأهرام » .

وكان من شباب الاخوان المسلمين الجماعة الوحيده الموجوده في مصر منذ عهد الملك فؤاد .وضمه معتقل السجن الحربي . ومعتقل أبو زعبل مع «شكري مصطفى » ويقية الاخوان المسلمين حتى بداية السبعينات ..

وافترقا بعد أن كون « شكرى مصطفى » جماعة التكفير والهجره بينما نشط في تأسيس جماعة « السماويين » وبذلك .. فانه يرجع « لشكرى مصطفى » « وطه السماوى » أول مصادر فكر الجماعات المتطرفة والارهابية في مصر وتكمن خطورته في انه مستمر حتى الآن يتلون بتلون الأرض والزمان في دعوته .

بعد الإفراج عن طه السماوي شرع في تكوين جماعته السريم في ذلك الوقت.

من عدة اعضاء ...سيصبحون فيما بعد قادة أشهر عملية إغتيال في تاريخ مصر .. وهم المجموعة التي قامت باغتيال ... الرئيس السادات في حادث المنصة ..

# وهؤلاء الأعضاء هم:

 أ ـ أسامة قاسم .. وهـ و رجل السماوى الأول وأصبح قائد الجناح العسكرى لتنظيم الجهاد فيما بعد .. ويقضى حاليا في السجن عقـ وبتى ٢٥ سنة أشـغـالا شاقة لانهامه في قضية اغتيال السادات وقضية الجهاد رقم ٢٦٦٤

٢ ـ على فراج زوج شقيقة طه السماوى ..

وأفرج عنه حاليا بعد سجنه عشر سنوات في قضية الجهاد واغتيال السادات.

٣ ـ أنور عكاشة .. محكوم عليه ١٥ سنة سجنا بقضية السادات .

3 ــ عبدالـرحمن لطفى وكنيتـه «أبـو السمـح » وهـو ابن خــالـة شــوقى
 الاسلامبولى الهارب بأفغانستان حاليا وخالد الاسلامبولى قاتل السادات .

 ٥ ـ « عاصم ابراهيم الضوى » وكنيته « أبو اسحاق » والذى انشق عنهم بعد أحداث ١٩٨١ وكون مم الشيخ نسيم جماعة « الشيخان » .

٦ عدل دياب والذي انشق عنهم فيما بعد وكون جماعة صغيرة واعتـزلوا
 المجتمم كله لأنه كافر ويقيمون حاليا ف النوبارية.

 ٧ - أحمد عبده روميه وكنيته « أب و الحفص » أمير جماعة دمياط .. وكان البد
 اليمنى للسماوى .. وانشق عنه فيما بعد لينضم لجماعة الشوقيين على أيدى عادل عبدالباقى .

 ٨ عبدالرؤوف أمير الجيش .. والذى كان فيما بعد أبرز الدعاة إلى تنظيم الجهاد .. والأمير السرى لهذا التنظيم .. وهو يعيش بيننا حرا الآن .!

 ٩ - أحمد سمن .. وكان يتولى نشر دعوة السماوى السرية بين رجال الجيش والعسكريين لايمانه الراسخ بفكر سالم الرحال الذى يقضى بأن تغيير المجتمع واقامة دولة الاسلام لن يتم إلا عن طريق استقطاب الجيش ..

 ١٠ ــ نصر كروم .. وهــو محبوس حاليا في قضية حراثق نــوادى الفيديــو عقوبته ١٠ سنوات . والتي كــان طه السماوى المتهم الأول فيها مع ٤٠ عضوا من أعضاء جماعته .

۱۱ ـ عشري محمود ابراهيم .. والذي انشق عنه وانضم لتنظيم الجهادوهو محبوس حالياً على ذمة قضايا السطو المسلح لمحلات النهب والمتهم فيها الإرهابي « ننزيه نصحي » الذي قتل في حادث إنفجار موكب حسن الالفي وزير الداخلية .

١٢ ـ عماد عبد العزيز .. والذي كان أمير جماعة السماويين السريه بالزقازيق

وانشق عنهـا ليتبع جماعة « الشيخـان » عـاصـم ونسيم . وحـاليا انشق عنهـا .. وكرن جماعة صغيرة لحرق ورق الصحف بالشوارع ..

#### •••

وانتشرت دعوة جماعة السماويين السريسه على أيدى هؤلاء الكوادر في عدة محافظات .. وحتى بداية عام ١٩٧٩ كان أتباع الجماعة من الشباب قد تجاوزوا الألفين .. وشعر السماوي بمضاطر الاعلان عن الجماعة في هذا الوقت المبكر .. ويدأ يركز على الهجرة بهم إلى أرض جديدة بعد أن أفتى لهم بتكفير المجتمع كنظام جاهلي كافر . وكأفراد كبار ورثوا الرضا والتبعية لهذا النظام الكافر لذلك فالمجتمع كلمه كافر وأعلن لملاخوة في ذلك الوقت أن العمل بالحكومة والدراسة بالجامعات والمدارس والتعامل مع أي شيء بالدولة يعنى ارتكاب الكفر!

وعليه قإنه قبرر أن ينجو بجماعته من دار الكفر هذه ويهاجروا إلى أرض جديدة .. ليبدأ الجهاد من هناك .. وتبعه الاتباع والقادة إلى هنده الأرض الجديدة دون أى اعتراض .. اعتزلوا أهاليهم وهربوا من وظائفهم وجامعاتهم واستقروا مع جدهم السماوى في أرض الهجرة الجديدة في جنوب التحرير بالخطاطبة .. حيث وضع السماوى وجماعته أيديهم على « ٥٠٠ » فدان وسميت هذه المنطقة باسم أرض السماوى .. وأصبحت فيما بعد ملجأ لكل الأفكار المتطرفة .. وعصابات اللصوص ..

- وقام أتباع السماوى بالعمل بجد ونشاط فى أرض المعاد التى وعدهم بها السماوى لتكون دولة الاسلام وسط دار الكفر .. ونصب نفسه أميرا على هذه الدولة الجديدة لتقام فيها حدود الله ويتعبد أتباعه فى أمان ..
- قام الأتباع بشق بثر عميقة .. وتمكنوا خلال شهور قليلة من استصلاح وزراعة ٢٠ فدانا .. وطاب الحال للأمير «طه السماوى » يعيش أميرا منعما في دولته وحوله الرعايا يعملون في زراعة الأرض ورعى الغنم .. على أمل أن يبدأ أميرهم في اعلان الجهاد الذي يتشوقون له من تكرار خطبه الحماسية فيهم ..
- وفي خطبه الحماسية .. كان يعلن لهم فتاواه وتشريعات دولتهم الجديدة ، فهو أول من فرض نظام الددمة المالية : في مصر على جماعته ليكون هذا مصدر تمويل جميع الجماعات فيما بعد وهي تعنى فرض قيمة شهرية من دخل كل فرد من أعضاء الجماعات فيكون ملزما بأدائها للأمير ليخزنها في بيت المال لانفاقها على فقراء الجماعات .. ! وهو أول من وضع نظرية الاستحلال لجماعات التطرف في مصر وكذلك الالتزام بالجلباب واللحية لحدم التشبه بكفار هذا الزمان بعد أن أسس حماعته على هذه الفكرة ..

| إرهابي تحت التمرين |  |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

وكان سنده في هذه النظرية .. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :

« بعثت بالسيف بين يـدى السـاعـة .. وجعل رزقى تحت ظل رمحى .. وجعل الذلة والصغار على من خـالف أمرى ومن تشبه بقوم حشر معهم » .. صدق رسول الله .

وكان تفسيره المثير لهذا الحديث الشريف الصحيح مستمدا من ثنايا كتب «ابن تيمية » و « ابن رجب الحميل » مثل كتب « الحكم الجديرة بالاذاعة » . « ابن تيمية » و « ابن رجب الحميل » مثل كتاب « الحكم الجديرة بالاذاعة » . وخلاصة تفسير الحديث وفقا لهذه الكتب تقول اننى بعثت لنشر الدعوة بالقوة .. وأن المال والرزق شه وحده وقد سخره الله للمسلمين فقط اللاستعانة به على طاعة الله فقط .. لذلك وجب على المسلمين انتراع مال الله من أيدى المشركين بالقوة وأن الذة والمسكنة هي مصير المشركين في الأرض كحكم من أحكام الله عليهم .. وعليه فإنه من تشبه بالمشركين فإن مصيره ميكون مثل مصيرهم ..

و كان هذا الجزء الأخير من تفسير رسول الله ﷺ هو البدعة التى ابتدعها السماوى لأتباعه في جماعته بأنه على المسلمين ارتداء الجلباب القصير واطلاق اللحية تشبها بحرسول الله ﷺ حتى لا يتشبه أعضاء الجماعة «المسلمون» بالمشركين الذين يرتدون بقية الملابس العادية .

وكنان السماوى من قبل قد شرع للأضوة أعضاء جماعته .. انهم فقط المسلمون وبقية المصريين وأهل الأرض كفار ومشركون وانه لابد أن يختلفوا المسلمون وبقية المصريين وأهل الأرض كفار ومشركون وانه لابد أن يختلفوا عنهم في المظهر العام ويرتدوا الجلباب ويطلقوا اللحيي .. وعلى النساء ارتداء النقاب حتى يكون الاختلاف وإضحا بين المسلمين والمشركين .

وعلى جميع أعضاء جماعته .. أن يتعاملوا مع المجتمع وفقا لهذا الدستور .. الاستحلال .. وعدم التشبه بالمشركين في الملبس .. والمظهر !

وكان شبعار مملكة السماوى الذي يردده الاخسوة دون تفكير .. « كن حمارا ولا تكن جنديا أو شاويشا في دولة الكفر » ..

وكان السماوى هـو أول من ابتدع بدعـة الامارة للجماعات المتطـرفة في مصر والعـالم كله .. فهـو أول من ادعى انه خليفـة المسلمين .. وأول من طالب اعضـاء الجماعات ببيعته كأمير للمسلمين ووجوب السمم والطاعة له ..

وكان يركز في دعوته السماوية .. على نوعين فقط من الشباب:

- الشباب صغير السن ..
- الشباب الذين ينتمون لأسر ثرية .. !

وكانت دعوته كأول جماعة متطرفة في مصر .. منتشرة في جميع المحافظات .. ولكنها انحسرت الآن بعد افتضاح مصالحه الخاصة . من وراء دعواه .. في أبشواى مسقط رأسه .. وطوخ والزقازيق ودمياط وملوى بالمنيا ..

وخرج أتباع السماوى .. إلى المجتمع ينفذون دستور جماعته .. الاستحلال. ومن ذلك كانت واقعة « محمود الكهربائي » وهـو أحد أتباع جماعته من المطرية .. وكان يقيم في قرية باسوس .. كـان محمود يتولى سرقة الخراف والماعز من جيرانه الفلاحين . ويذبحها ويرسل أفضل لحومها إلى أميره « طه السماوى » ..

وكان السماوى يتلقى هنذه الخراف من أتباعه .. قائلا : هذا رزق طيب ساقه الشالية المناسمة الشارق المناسب ساقه الشارعة المرى الشالجة لياكل منه هو وأسرته إلى أن تأتيبه ذبيحة أخرى من الاخوة ..

كنذلك كان أتباع جماعة السماوى ينزلون من أرض الهجرة إلى القاهرة والمحافظات المجاورة لسرقة السيارات ، والدنى كشف هذه الجرائم واقعة أحد أتباعه ويدعى « محمود صالح » حاصل على ليسانس حقوق وكان يعمل موظفا بالشهر العقارى وهو من قرية كحك بالفيوم .. كان يقوم مع بعض الاخوة بتولى سرقة السيارات الملاكى ويذهبون بها إلى أرض الهجرة .. دولتهم الجديدة بالجبال في الخطاطبة .. ويمزقون هذه السيارات المسروقة ويبيعون أجزاءها كقطع غيار إلى تجار وكالة البلح .. ويدفنون هياكل السيارات المتبقية في الجبل بحيث لا يتبقى آى أثر للسيارات المسروقة ..

وكان السماوى نفسه في ذلك الوقت يتنقل في جبال الخطاطبة « دولته الجديدة » التي أقدامها بسيارة جيب من هذه السيارات المسروقة ولم يكشف عن لغز سرقة السيارات التي تعددت في ذلك الوقت المبكر إلا عندما قامت أجهزة الأمن بضبط « محمود صالح » متلبسا ببيع قطع غيار احدى هذه السيارات المسروقة وأوصل أجهزة الأمن إلى هيكلها بالخطاطبة .. ولكنه تحمل القضية وحده في البداية .. ليحفظ أسرار الاخوة .. وعندما ضيق الخناق عليه اعترف تفصيلا بجرائم سرقة جميع السيارات وتم سجنه وحده وهو يحتفظ بأسرار الاخوة ..

استمر حال السماوى في مملكته حتى كان منتصف عام ١٩٨٠ عندما فوجى، بأسسامة قنديل وأبو الحفص يكونان جبهة ضده .. وانشقوا عليه وأعلنوا عصيانهم عليه .. لأنه خدعهم وانه لايريد جهادا وليس هدفه الدين وانما يريد مملكة خاصة له . فقد سخر أعضاء الجماعة للعمل في زراعة الأرض ورعى الغنم ويجمع أموال الاخوة ولا ينفق على السلاح للجهاد .. وفوجى، بأتباعه من الاخوة وقد أحضروا الأسلحة الآلية إلى الجبل في الأرض الجديدة ووجهوها نصو رأسه تحذيرا له بعدم عودته إلى دولتهم مرة أخرى بعد تجريده من الامارة .. وجمع الاخوة بقية الاتباع . وبايعوا « محمد عبد السلام فرج » أميرا لهم .. وأعلنوا اسما

جديدا للتنظيم أطلقها عليه و تنظيم أو جماعة الجهاد » وكان هذا المشهد على مسمع وصراى من السماوى الذي انزوى بعيدا يتابع انهيار دولته ، وحلم امبراطوريته ، ومبايعة أمير آخر غيره لاعلان الجهاد .. وفر السماوى بجلده من ثورة الاخوة بعد اعلان البيعة للأمير الجديد .. وعاد إلى بيته بالقاهرة بعد طول غياب .. على أمل أن يعود لدولته وهو يتابع أخبارها من بعد ولا يدرى أن أيادى خفية سطت على جماعته التى أسسها على مدى عشر سنوات لتوجيهها إلى ارتكاب أكبر حدث سيؤدى لتغيير مجريات التاريخ في مصر والعالم كله بعد عام واحد ..

وعندما حدثت أحداث سبتمبر ١٩٨١ وقبض السادات على أسباب الفتنة في مصر .. وكان من بينهم بالطبع طه السماوى وبعض أتباعه . وعاش فترة سجنه طوال أشهر يتحسر على الدولة التي سيعود إليها يسوما ما ليستمر أميرا لها ولا يعلم مدى الجريمة التي ارتكبها باستخدامه الدين في لعبة السياسة ..

وذهل عندما فوجىء بعد شهر واحــد من سجنه .. باغتيال السادات ف حادث النصة الشهير في الســادس من اكتوبر ..

وبلغ ذهوله ذروته .. عندما علم بأن « صبيانه » الذين صنعهم بنفسه من كوادر وقادة جماعته السرية « السماويون » هم الذين نفذوا حادث المنصة مع آخرين ..!

وداخل السجن .. أصيب السماوى بحالة هستيريا خاصة عندما فوجىء بالشيخ الضرير «عمر عبدالرحمن» المقبوض عليه معه .. يعلن انه مفتى جماعة الجهاد .. وإنه الذي أفتى باغتيال السادات .. وقام أتباعه في الخارج بتنفيذ فتواه .

واصطدم الأميران وأتباعهما داخل السجن أثناء اختلافهما على من له الفضل في اغتيال السادات فأخذ السماوي ينسب لنفسه هذا الفضل .. وأنه أول مؤسس للجماعات في مصر .. وأن رجاله وأتباعه هم الذين نفذوا اغتيال السادات ..

وعندما أفرج عنه عام ١٩٨٣ بدأ يعيد تنظيم دعـوته بشكل آخـر على ضوء الأوضاع الجديدة بعد أن بـدأت الساحة تعج بالجماعات العديـدة .. وشعر انه من السباقين الأولين في هذا الفضــل .. ولابد أن يحقق حلم حياته الـذي يراوده منذ أن أسس أول جماعة في مصر ..

وبدأ مرة أضرى يطف على الساحة بلون جديد .. وهو استفلال حجم ومساحة الديمقراطية التى أتاحها نظام العهد الجديد في حكم الرئيس مبارك فوطد علاقته بالصحافة والأحزاب لاستغلالهم في دعوته .. وكان وأساس دعواه اظهار عكس ما في الصدور!

وكان شعاره السرى في هذه الدعوى الجديدة لاستعادة أحلام دولته هذا

| <b>□ Y</b> • □ | إرهابي تحت التمرين |
|----------------|--------------------|

الشعار الذى يحمله أتباعه الجدد الآن .. وهو .. ان رجال الصحف والأحزاب من الكافرين ولكن ألله لينصرن هذا الدين بهؤلاء الفجرة من رجال الأحزاب والصحف التى يستثمرها لـدعواه .. وعلى هذا المنوال .. وهـذا الشعار الجديد الذى يـدير به اتباعه الجدد .. أمكنه الاستعانة ببعض الصحف والأحزاب لنشر دعـوته من باب «الاستبصار والاستعانة بالمشركين» وعليه سخـر جريدة النور .. وجريدة الشعب وحزب العمل .. لتكـون أبواقا لدعـواه التى مازال يبذل جهوده لنشرهـا حتى هذه اللحظة .. !

•••

اتصلت بالسماوى في منزله .. بعد أن حصلت على رقم تليفونه من ابنه الأكبر عندما ذهبت إليه أول مرة ولم أجده ..

وبمجرد أن علم السمارى .. اننى صحفى أريد رأيه في بعض أمور الجماعات المتطرفة .. أطرق قليلا ثم قال باللغة العربية الفصحى التي يجيدها :

قال: أخ صابر .. مرحى .. مرحى ..

اننى أفضل مـوعدا مناسبا عندما بلاحقنى الاخوة الصحفيون .. وربما لا أستطيع لقاءك إلا بعد أن أعود من الفيوم .. التى أسافر لها كل خميس حتى أدعو الله مناك في مساجدها .. فليكن في يوم السبت ..

واتفقنا .. وهناك وجدته شخصا طيبا هادئا في طباعه .. باسما دائما .. ولم يكن يقاطعنا في حديثنا سوى بعض أتباعه الذين يتوافدون إليه من الاخوة بين الحين والآخر ..

•••

التقيت مع طه السماوى في منزله واجهته بجميع تفصيلات جرائمه في حق مصر والشباب الذين دعاهم لكهوف التطرف مستترا خلف الدين .. قال: لا أنكر اننى أول من نادى بالامارة للجماعات الدينية في مصر منذ عشرين عاما .. وأول من شكل الجماعات الدينية بعد الاخوان المسلمين ولكننى الآن أدعو إلى الجنة .. وغير نادم على ما جرى لأتباعى ..

فهم الذين تركوني وذهبوا للجماعات الأخرى !!

وأجاب عن سؤال حول الذمة المالية التي فرضها على أتباعه ..

هل يمكن لأمير أن يعمل بدون أجس .. ؟ اننى متفرغ للدعسرة وتفقيههم بأمور دينهم .. وليس لى دخل أعيش منه سوى الذمة المالية من الأتباع وهذا أمر مشروع في الدين !

وعن أفكار التطرف التي زرعها بين آلاف الشباب قال: أنا لم أشرع

الاستحلال أبدا ولكن الشوقيين والجماعات الأخرى هم الذين شرعوه. وقضية سرقة السيارة كانت ظلما .. وأنا لا أنكر اننى شاركت في اعداد آلاف الشباب الذين تركونى ودخلوا الجماعات الأخرى ليصبحوا وقودا للارهاب وأنا ضد عملياتهم الارهابية ولكن لن أتخلى عن الدعوة أبدا ..

واختتم حديثه قائلا: لا تحاسبونى عن الماضى .. فأنا الآن أرتاد المساجد .. وأندات أبنائى المدارس .. وأعيش للدعوة كل جمعة في مساجد محافظة الفيوم والتي كانت جماعة الشوقيين والشيخ عصر عبدالرحمن يستولون عليها ويمنعونني من الدعوة فيها .. فأنا أحق منهم بالدعوة .. وأنا أحق بالامارة من هؤلاء الاقزام شوقى .. والشيخ عمر ..!

وسالته مل تقبل أن يدخل أولادك عندما يكبرون الجماعات الدينية المتطرفة المنتشرة والتي شاركت في بذر سمومها .. ويتحولوا إلى وقود للارهاب ..

قـال : فـال الله ولا فـالك .. أدع الله أن ينجيهم من بعـدى من السقـوط في أي حماعة أخرى غير جماعتى .. !

 $\square$  **\*\***  $\square$ 



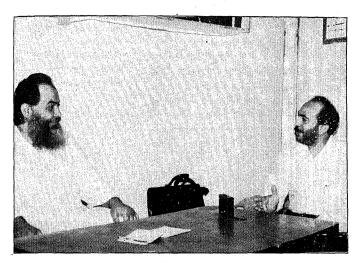

 ● « صابر شوكت » مع طه السماوى أول من ادخل الجماعات في مصر ومازال يحلم بالإمارة ...!



 • « طه السماوى » بين أطفاله .. يخشى عليهم من السقوط بالجماعات .. بينما يدعو أبناء مصر كلها لدخول جماعات التطرف ..!

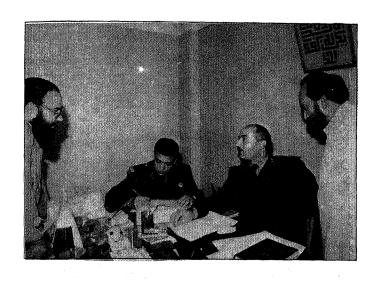

● «صابر شوكت » عند القبض عليه في مركز شرطة السنبلاوين للاشتباه فيه اثناء عمله مع جماعات التكفير بالإسواق ... ويظهر معه الشيخ صالح أمير الجماعة الإسلامية بالدقهلية



الطــريق إلى بيشـــاور أخطر حوار .. مع شيخ جماعات بور سعيد وهو الباب السرى لشبكة غامضة عن طريقها يتسلل الارهابيون إلى بيشاور .. يغيبون فترة ويعودون برسائل الموت والدمار لنشرها بيننا ..!

من أخطر الاسرار التي عرفتها داخل كهوف التطرف .. شبكة غامضة تعمل في مصر .. أحد أبوابها السرية هـو شيخ جماعـات بـورسعيد .. عبر هـذه الشبكـة يتسرب أبناؤنـا إلى السعودية بدعـوى العمرة ومن هناك تتلقفهم الأيـادى الخفية الكملـة لهذه الشبكـة لتلقى بهم إلى بيشـاور .. يتلقون هنـاك دروس الارهـاب .. ويعودون إلينا عبر نفس البـاب السرى والشبكة الغامضة .. لتنفيـذ أوامر الآيادى الخفية بنشر الموت والدمار بين أبناء مصر الآمنين

وفي هـذا القصل .. نقدم خفايا واسرار الأخروة داخل جماعات التطرف في بورسعيد ومدن القداة .. وكيف يساعدهم مسئولو الجمارك هناك في تحليل الحرام وتحريم الحلال .. وحكاية مسئول الجمارك شيخ جماعات بورسعيد .. ولغزة القامض ؟ وكيف انه احد الأبواب السرية في شبكة غامضة تتولى تروير ولغزات السفر لقلول الارهابيين المطاردين .. من الأمن وتهريبهم في رحلات العمرة إلى السعودية شهريا .. وكذلك تجميع شباب الجماعات المتطرفة وتيسير سفرهم في هذه الرحلات إلى السحودية بدعوى العصرة .. ومن هناك يأخذ الجميع طريقهم إلى « بيشاور » على أيدى بقية عناصر الشبكة المنتشرة بالسعودية.

كما نعرض في هذا الجزء أيضا .. حكاية .. أغرب جريمة حب ارتكبها هناك

الشيخ جمعة أمير احدى الجماعات ببور سعيد .. والشيخ جمعة وجماعته الغربية لهم طقوس خاصة .. فهم يتأسون بالرسول الكريم محمد ﷺ في مظهره .. فمع الجلباب الأبيض القصير الناصع البياض .. واللحية الكثيفة والعطور الرزيتية .. فإنهم « يكتحلون » أي يضعون الكحل في عيونهم .. ويلونون شعير راسهم بالحناء « ويضيفرن » تحت العمامة مثلما كان يفعيل السرسول الكريم .. ولا يتركون فرضا للصلاة .. ويعتل الشيخ جمعة المنبر لإلقاء الخطب والمواعظ على جمهور المصلين الذين تنهمر دم وعهم وترتجف قلوبهم من حسن بيانه وبالاغته في الترغيب والترهيب من عظمة الله الخالق القهار الجبار .. وعقابه للعاصين والكفرة .. ومع ذلك .. ذهل جميع سكان بورسعيد عندما علموا بجريمة الشيخ جمعة الشنعاء التي ارتكبها ..

وفى نهاية هذا الفصل سنروى أخطر حديث مع شيخ جماعات بورسعيد الذى يعمل مسئولا بالجمرك .. بالاضافة الى أنه البــاب السرى فى هروب الجماعات إلى بيشاور .. !

في بورسعيد .. يعيشون داخل كهوف الجماعات المتطرفة بأسلوب آخر .. القامت الدولة المنطقة الحرة ليستفيد منها أبناء مدن القناة والمدينة الحرة .. لكن الاعضاء هناك حولوها لمقاطعة وخاصة ابتدعوا نظامًا اسمه الحركي «المصلحة » ومن خلاله .. يقومون بتهريب عشرات السيارات المحملة بالبضائع يبوميا من منافذ الجمارك .. مستترين وراء اللحية والنقاب بمعاونة بعض مسئولي الجمارك .. والحصيلة تحقق آخر اليوم آلاف الجنيهات يربحونها!

كيف تدار هذه الامبراطورية في بورسعيد؟

فى المدينة الحرة « بورسعيد » ينتشر الآلاف من أتباع الجماعات المتطرفة وهم الجماعات الاسلامية .. والقطبيسون والتكفير .. ولكن الأغلبية هم القطبيون ويتمركزون فى منطقتى الزهور وبورفؤاد .

وهــؤلاء جميعا .. عملهم الأســاسى هو تهريب البضــائع من الجمارك .. وهم يقتنعون تماما بأن مايفعلونه هو الحلال . باسم الدين ..

سألت الأخوة .. كيف نستحل جريمة التهريب ونحن ملتحون وندعو إلى الدين؟ وكيف تتم هذه العملية .. دون أن يكتشفها المسئولون؟

قال الشيخ « س » :

من قـال ان المسئـولين لا يعلمـون .. ان جميـع مـوظفى الجمارك بـالمنـافـــّ يتعاونــون معنا .. أما بتحصيلهم لرشــاوى من كل سيارة .. وأما خوفــا من أفراد

سهده هانالامه الله مومنده المهمدة المهمدة المهمدة المهمدة المهمة المهمدة المهمدة المهمدة المهمدة المهمدة المهمد مناطقة المعالم المهمدة واتباع الجماعات .. بل انهم يعملون بالاسم السرى الحركى الذى تتم به عملية التهريب ونطلق عليه « المصلحة » .

#### •••

شرح الشيخ « س » تفصيلات عملية تنفيذ الاخوة للمصلحة .. ففى كل صباح تخرج من منافذ الجمرك عشرات السيارات .. الخاصة بالاخوة الملتحين والاخوات المنقبات .. يلفون تحت مالبسهم عشرات من أشواب القماش وداخل السيارة العديد من البضائع تصل قيمة البضائع التي يحملها الاخوة في السيارة الواحدة حوالي ٢٠ الف حنه .

عندما تدخل هذه السيارات عند موظف الجمرك بـا لمنفذ ويلحظ السيارة مكتظة بركابها من الاخوة .. يكفى أن يقولوا لـه « مصلحة » فيحصل قسيمة الجمرك قيمتهـا ٥٠ جنيها . وفي خارج الجمرك يحصل على ألف جنيه .. ويقوم الاخوة بعد تهريب هـذه الحمولة بتسليمها للتجار المنتظرين خارج المنفذ ويحصلون على أرباح تقدر بحوالي خمسة آلاف جنيه .

وهكذا يجرى عمل الاخوة طوال اليوم في منافذ جمارك بورسعيد .. وفي المساء تتجمعون للعبادة !

حاول الشيخ « س » جاهدا ان يقنعنى بالعمل في « المصلحة » لينعم على الله بالرزق الوفير ، وحتى أتمكن من الالتزام بالجماعة عندما شعر بمخاوفي ان يتم ضبطى بجريمة تهريب .

قال مطمئنا لا تخش شيئًا .. فإن شيخنا الكبير يعمل مديرا مسئولا بالحاسب الآلى بديوان جمارك بورسعيد ويدعى الشيخ السعيد وهو المنسق العام لتنفيذ عمليات المسلحة يوميا بمنافذ بورسعيد !

#### ...

وقال صديقى المتطرف الشيخ « خ » ان الشيخ السعيد أبو عبده هـ و شيخنا الكبر الذي نحتكم إليه في كل أمورنا .. وهـ والذي شرع لنا استحالال تهريب البضائع من الجمارك بعد ان ضاق بنا الرزق .. ويقوم أهل الحل والعقد بالجماعة من رجاله بترتيب هذه الأمور مع العاملين بالمنافذ .. وأهل الحل والعقد بجماعتنا هم ثلاثة من الرجال القريين من الشيخ سعيد وهم الشقيقان « توفيق ومصطفى العفنى » والشيخ « عادل عطلة » وهذا الأخير هـ و السلاح السرى الذي يعتمد عليه شيخنا الكبير في تنفيذ أعمال الجماعة .. وهو على علاقة وثيقة للفاية بتنظيمات الشيعة في مصر.

ويقوم « أهل الحل والعقد » بأعمال الدعوة بتجميع الأخوة وتجهيزهم في

اجتماعات بمنازل الاخوة ليأتى شيخنا الكبير الشيخ سعيد ليتولى تلقينهم فكر الجماعة وأكد الشيخ «خ» ان هذه اللقاءات بالمنازل هى العمل الفعلى افكر الجماعة .. ويتم فيها حل مشكلات الاخوة .. أما لقاءات ودروس المساجد فهى من باب « التقية » بأن دعوة الجماعة تجرى في النور . كما يقوم « أهل الحل والفقد » مع الشيخ الكبر بالسفر إلى احدى الدول العربية تقريبا مدة كل شهر .. للاتومال بالاخوة هناك .. ومتابعة أحوالهم وتنسيق بعض الأمور ..

سالت صديقى المتطرفين الشيخ « س » والشيخ « خ » اللذين استمرا لمدة أيام يدعوانني لجماعتهما :

أيمكن أن يساعدانى في السفر للعمل هناك .. أفضل من المجازفة هنا في تهريب البضائع ؟

# قال صديقى :

لا تستهن بشيخنا الكبير .. « سعيد أبو عبده » فهو يستطيع تدبير عمليات السفر من مصر .. ولكن لا يريد أن يفتحها لجميع الاخوة لاننا مطالبون هنا بالجهاد . ولا يساعد أحدا على السفر إلا من يتعرض لمشكلات في مصر .. أو كان مطاردا فهؤلاء يساعدهم للسفر الى هذه الدول العربية ليتمكنوا من الاستمرار في اللجهاد هناك .. مثل زميلنا « محمد الزيني » الذي كان مطاردا من الأمن ولا يستطيع الجهاد هنا .. فقام شيخنا الكبير باعداد « جواز سفر مرزور له » وتم تهريبه من مصر .. الى هذه الدولة العربية وهناك يلتقى الاخوة الذين يتم تهريبهم من مصر .. بالقبطان « عصام » الذي هرب من مصر إلى هذه الدولة بعد الافراج عنه من قضية مقتل الرئيس السادات ويعمل هناك في شركة ملاحة كبرى .. ويتولى مع بعض الاخوة هناك .. سفر الاخوة الذين يرسلهم إليه الشيخ سعيد إلى زميله « دكتور أيمن الظواهرى » وهناك يتم تدريبهم على الجهاد الاكبر .

وقبل أن أبدى دهشتى ..

قال الاخوة .. لا تستهن بفكر وجهاد الجماعة التى ندعـوك لها .. فان شيخنا الكير « سعيد عبده » يعمل لصالحنا جميعا ولصالح الاسـلام .. وسوف ندهش عندما نلتقى به بعد ان تؤمن بدعوتنا .. ان مكتبته تحوى كتبا ليست دينية وإنما عن الزعيم « ماوتسى تونج » وزعماء حـرب العصابات في العالم الـذين حرروا بلادهم من المستبدين ويحرص على مشاهدة التليفزيـون والفيديو وخاصة أفلام حرب العصابات !

بل ان شيخنا « سعيد » على علاقة وثيقة وتلميذ نجيب للشيخ « رفاعة سرور »

شيخ مشاييخ جميع الجماعات الدينية في مصر وهو يحظى عنسده بثقة. كبيرة!

#### •••

كان من أغرب الوقائع التى عرفتها عن الأخوة في بورسعيد والذين يديرون امبراطورية تهريب البضائع من الجمارك باسم الدين .. تحت بعوى تحريم الجمارك .

كانت هناك هذه الواقعة المثيرة التي تتناف مع أي مباديء دينية أو أخلاقية وسجلتها محاضر أقسام الشرطة في شهر رمضان الماضي.

بطل هذه السواقعة شخص يدعى الشيخ جمعة من كسوادر الجهاد بالجماعة الاسلامية في بسورسعيد .. كان يوميا يعتلى منابر المساجد هنساك لاعطاء الدروس الدينية لللخوة ومهاجمة الفساد والموبيقات التي يرتكبها الناس في هذه الأيام . ويبح صوته من دعوة الناس إلى الجماعة ليضمنوا طريق الجنة معهم .

في شهر رمضان الماضى كان الشيخ جمعة طول هذا الشهر الكريم مشغولا يوميا بتهريب البضائع في سيسارته البيجو من المنفذ .. وكان يعمل معه الأخ و عبدالناصر » من الجماعة الاسلامية ويتقاضى أجرا حوالى ٢٥ جنيها .. وأراد هذا الأخ ان يريد من دخله فأقنع زوجته وتدعى «سيدة » شقيقة الأخ ابراهيم البياع أبرز قيادات الجماعة الاسلامية في بورسعيد .. دعاما لتعمل معه في تهريب البضائع مع بقية الاخوات داخل سيارة الشيخ جمعة .. لتتقاضى ٢٥ جنيها ويزيد دخل الأسرة .. وبمرور الوقت .. اتقنت الزوجة مهنة تهريب البضائم .

وفى الأسبوع الأول من شهر رمضان .. فوجىء الزوج باختفاء زوجته أُلنقبة . وأبلغ الاخوة . وشارك جميع الاخوة بالجماعات في بورسعيد بالبحث عنها في كل مكان لمدة اسبوعين .. ولكن جهودهم باءت بالفشل ..

فلا أحد يعلم أين ذهبت الأخت سيدة زوجة الأخ عبدالناصر.

وذات يـوم .. بعد صـلاة التراويح بمسجد الهدى .. وصل الخبر للاخـوة ان الزوجـة المختفية موجـودة في منزل الشيخ جمعـة .. على الفور توجـه الاخوة مع زوجها وشقيقها إلى هنـاك .. واقتحموا الشقة لتتسمر أقـدامهم في الأرض من هول المفاجأة .

ان الـزوجة المختفية .. الأخت المنقبة . تـرندى قميص النـوم ويجوارهـا الأخ التقى الشيخ جمعـة والأشد اثارة ان حـولهما زجاجــات الخمر . ونشبت المعـركة ورفعت السـلاسـل والسيوف .. لقتل الزوجة الخائنة والأخ جمعة الخائن؟

ولكن قسم الشرطة كان قد تلقى بالغامن الجيران بنشوب معركة الاخوة،

على الفور تجمع رجال الأمن بالشقة وتم القبض على جميع الاخوة والإخوات.

وأمام المقدم ياسر صابر رئيس مباحث قسم شرطة المناخ .. تكشفت الحقيقة .. لقد زاغ بصر النوجة عندما شاهدت الآلاف التي يربحها الشيخ جمعة يوميا من تهريب البضائع .. وأقنعها الشيخ جمعة بأنه هو الآخر يريدها .. ولكنه لا يستطيع أن يغضب الله ولابد أن يتزوجها .. وهربت إلى منزله وحرر الاثنان ورقة زوج عرفى بينهما بينما هي مازالت على ذمة زوجها ..

سالها رئيس المباحث كيف ترتكبين هذه الجريمــة : قالت ببساطة .. إنا عشقته بابيه .

وتم تحرير محضر بالواقعة لاحالتهما للنيابة .. ولكن الاضوة قرروا حسم هذه القضية فيما بينهم وعقدوا مجلس « الحل والعقد » وأفتوا بأن يقوم الزوج بتطليق زوجته الخائنة . ويتزوجها الشيخ جمعة وينبذ الاثنان من الجماعة .. وتم تنفيذ الفتوى .. وأصبحت سيدة زوجة للشيخ جمعة .. ومازال يمارس الدعوة للدين وتهريب البضائع .

...

اتصلت به في منزله ببورسعيد .. بصفتى الحقيقية .. كصحفى في أخبار اليوم لاجراء موضوع صحفى معه حول جماعات الارهاب .. بصفته أحد شيوخ الجماعات الكبار .. وأخذ رأيه عن كيفية إيقاف نزيف الدم في مصر .. ؟

كان هذا المدخل في الواقع خديعة منى حتى أغريه بلقائى .. ورحب على الفور وفي ديبوان عام جمرك بورسعيد التقيت بالشيخ « سعيد أبب عبده » شيخ الجماعات المتطرفة في بورسعيد .. ورئيس الماسب الآلي بديوان الجمرك .. دعانا إلى منزله بحى المناخ لاجراء حواره الصحفى معنا .. وهناك فوجىء بأننى احمل جميع أسرار جماعاته واننى استمررت أعمل معهم عدة أيام .. متتكرا في شخصية متطرف من جماعات التكفير ويرغب في الانضمام إلى احدى جماعاته التكفير ويرغب في الانضمام إلى احدى جماعاتهم .. وأسقط في يد شيخ جماعات التطرف في بورسعيد عندما واجهته بالاسرار التي اكتشفتها .

وكان هـ ذا الحوار الخطير مع هذا الشيخ الغـامض الحازق الذي أدلى بــأخطر المعلومات دون أن يدرى .. من هول المفاجاة التي لم يكن يتوقعها ..

قـال عن رجليـــه وهما « تــوفيق العفنى » وشقيقــه « عـــادل العطلــة » انهما لايمارسان أى جــريمة منذ خمسة أشـهــر . بعد أن تم ضبطهما في احدى القضــايا ومازالت تجرى معهما التحقيقات بشـأنها ورغم ذلـك أكد أن هذين الشقيقين رغم جـــرائمهما فإنهما من قـــادة الكوادر .. وقال انهما يتوليان معى الدعوة للاسلام وهداية الناس .. ورعاية أعضاء الجماعة ..!

واستمس الشيخ الحازق في اعترافياته الخطيرة .. وهس يحاول أن يبرر أسرار وجراثم أعضاء جماعاته السرية .. قائلا ..

أنا أست المسئول عن تنسيق عملية « المصلحة » التى يقوم بها الاخوة والتى تعنى قيامهم بعمليات التهريب من الجمارك فقد حصلوا على الفتوى بتصريم الجمارك .. واستحلال تهريب البضائع من الائمة في احدى الدول العربية .. وأنا في اليي الشخصى رغم اننى أعمل في الجمارك .. إلا اننى أرى أن تحصيل جمارك على البضائع حرام .. وبالتالى فإن تهريب البضائع من الجمرك يعتبر حلالا للاخوة بالجماعات لأن الاسلام يقضى بأنه لا عشور ولا مكوس على المسلمين .. ولا نستطيع أن نضيق على الاخوة في هذا المجال . لأن هناك العديد من التجاوزات في أماكن أخذى .

وعلى واقعة القبطان عصام .. الذي يقيم في السعودية وعلاقته المريبة هناك بأيمن الظواهري وأن الشيخ « سعيد أبو عبده » يتولى تهريب بعض الاخوة من ممصر إلى هناك ليتولى القبطان تسفيرهم لبيشاور قال الشيخ « السعيد » القبطان عصام صديقى منذ زمان وبعد ضروجه من السجن ضرج من مصر مرافقا لزوجته ولاأدرى أن له علاقة مريبة بالخارج .. فهو مثلا يعرف جميع الجماعات ولكنه لا يلتزم بفكرهم!

وأنا لم أقم بهذا العمل .. ولم أقم بتهريب أحد من الجماعات بفكرهم!

وواقعة محمد الزينى . وتهريبه بأوراق منزورة .. أنا لا أعرف كيف تم . فموضوعه عجيب حقا . في احدى سفرياتي للعمرة هناك .. فوجئت بأن الزينى معنا .. وعند استعدادنا للعودة لمصر . فوجئت به يخبره انه سيتخلف وانه سيسافر إلى بيشاور ! فليس لى شأن اذن ! وفي الاسبوع الماضى فوجئت بأن شقيقه لحق به أيضا وسافر إليه .

وعن واقعة الشيخ جمعة .. قال إنه يربح يوميا ألف جنيه من تهريب البضائع في الجمرك .. وهو يمارس معهم البلطجة وتعدى على موظفى الجمسرك بالسيوف مرتين .. وجريمته القذرة التي ارتكبها مع « زوجة » أحد الاخوة بالجماعة الاسلامية .. جعلته منبوذا بيننا .. وحساب جريمتهم عند الله . ولا يجب أن نعتبره نصوجا للذخوة .. وأنا بصفتى شيخا لجميع الجماعات الدينية في بورسعيد لعلاقتى الطيبة بهم أبرىء ساحتهم جميعا من انتماء هذا الشيطان لهم .

فالشيخ حمعة مثل الآلاف من الدخلاء على الجماعات الذين أطلقوا اللحية

وارتدوا الجلباب الأبيض .. وهو المعيار الظاهرى الآن لكل الاخوة .. ولكن بعضهم الشيطان يحركه . ويستتر خلف اللحية .. ومن هذا النموذج كان الأفاق جمعة ونشأته هى سبب أخالاقياته الاجرامية لأن أمه مطلقة وتربى في الشارع .. فهو معر عن آلاف من النماذج الاجرامية التي تستتر بالدين !

وعن مسئولية .. شيوخ الجماعات الاسلامية في مصر عن الفكر المتطرف الذي ولد الارهابيين .. قال الشيخ « سعيد أبو عبده » ليسوا مسئولين عن هذه الجرائم .. والولد الذي يدخل هو الذي يختار طريقه .. واحدى هذه الطرق حمل السلاح!

# - قلت للشيخ سعيد أبو عبدة

ولكن شيوخ وأمراء هذه الجماعات المتطرفة .. يستغلون معاناة أبنائنا الشبان وظروفهم القاسية وهم في عمر الزهور ونضارة العمر .. وينشرون اتباعهم لاصطيادهم من داخل المساجد ومن الطرقات ويطرقون على الوتر الحساس يدعونهم إلى جماعاتهم باسم الدين وتحت تاثير هذه الأفكار المتطرفة .. ويخفون عنهم المصير الأسود الذي سيسوقونهم إليه في النهاية .. عندما يحولونه إلى « ارهابي » قاتل .. من ينقذ الشباب من هذه الماساة .. ؟

# ● قال الشيخ سعيد منفعلا :

 م ومن ينقذ الاسلام إذن .. إلا شباب الاسلام هؤلاء ، ألم يكن هناك صبية من شباب الاسلام المجاهدين كلهم رجال ماداموا بلغوا سن الثامنة عشرة ويستطيعون أن يقودوا جيوشا ..

أيختلف أحد معنــا أن الاسـلام في خطر الآن .. ؟ ولابد له من رجــال ومجاهدين بدافعون عن دين الله ..

ان الفساد ينتشر في مصر .. والرذيلة عمت في حياتنا وعندما ندعو مع شيوخنا للفضيلة والتقوى ليعبود النساس إلى ربهم ودينهم .. تخرج علينا أجهزة الأمن لتعتقل شباب الاسسلام .. ويعذبوهم في السجون .. كل هذا العنف الذي ترتكبه الدولة يدفع و المصاربين » شباب الاسلام إلى الانتقام .. فيخرج و المصاربين » المجاهدون يقتلون رموز هذا النظام ، ويسقط في الطريق أطفال ونساء أبرياء نعم ولكن ليس بأيديهم .. انهم لا يقصدون إلا الانتقام من النظام الذي يصدنا عن سبيل الله في نشر دعوته الصحيحة بين الناس .!

« ولاحظ عـزيزى القـارىء لفظ « المحاربين » لأنـه سيرد عنه فصل كـامل في السطور القادمة » .

- قلت للشيخ سعيد ..

# ماذا تريدون أنتم وشيوخ الجماعات من أبنائنا ؟؟

- قال في انفعال :
- نحن نسريد من الدولة ومن حكامها أن يطبقوا شرع الله فقط .. أخطأ هذا المطلب الذي نقاتل في سبيله ؟ وإنا مستعد أن أكون مفوضا عن جميع الجماعات في مصر .. أن أتناقش مع حكامنا في مشاكلنا نريد فقط منهم .. أن يستجيبواً لدعوتنا .. ونتحاور حتى نوقف نزيف الدم .. الذي ولدوه هم بالعنف الذي قاساه أعضاء الجماعات ..

إننا ندعـوهم للحوار وهم يرفضون .. وإنا ســــأحصل على تفويض من شيوخ الجماعات في هذا الحوار ..

نريد من حكامنا أن يستغلوا هذه الفرصة الباقية لهم ..! وأن يلتقوا معنا على مائدة حوار وبتقاهم .. ويقولون لنا لماذا لا يريدون تطبيق الشريعة الاسلامية ..? ونمن على استعداد أن نتفهم ظروفهم .. التي لايحريدون أن يطبقوا الشريعة من أجلها الآن .. وننتظرهم ولو عشر سنوات لحين أن تتحسن الظروف ويطبقوا الشريعة وعندما نبدأ الحوار .. ستتوقف جميع عمليات المصاربين الذين يطلقون الشريعة وعندما نبدأ الحوار .. ستتوقف جميع عمليات المصاربين الذين يطلقون عليها عندكم عمليات ارهابية .. بشرط أن يفرجوا عين آلاف الشباب المساكين «شباب الاسلام» الذين يملأون بهم المعتقلات منذ ٦ سنوات .. وسنحافظ على عهودنا بالحوار بايقاف أي عمليات يقوم بها المصاربون .. ولكن لا يطلب منا الحكام أثناء هذه الهدنة أن نلقي بالسلاح .. فهذا هو الشيء الوحيد الباقي لنا في الصراع .. ونحن لانأمن غدرهم .. فأن نستجيب لهم أثناء الحوار .. أن نلقي بالسلاح .. ونحن لانأمن غدرهم .. فأن نستجيب لهم أثناء الحوار مخلصين في السلاح .. وأنما سنبقي على وعدهم وعهدهم بالانتظار حتى يطبقوا الشريعة لاسلامية ..

- -- قلت للشيخ سعيد :
- --- وماذا إذا لم يحدث هذا الحوار الذي تريدونه.
- قال في حدة وانفعال كأنه قد نسى نفسه واننا معه داخل حجرة منزله:
- اننا سنستمر في جهادنا .. حتى تحصل على وعد الله يفتح علينا بحكم مصر .. ونبدأ نشر الخلافة الاسلامية وسوف نحكم مصر .. وحكامنا يعلمون ذلك .. وأمريكا واسرائيل أيضا يعلمون ذلك ويرتبون حساباتهم على هذا مستقبلا ..

إنهم يعلمون منذ فترة .. وحساباتهم تؤكد ذلك .. بأننا سنتول السلطة في مصر خلال عشر سنوات .. وقد مضى من هذه الفترة حتى الآن ست سنوات

ويتبقى ٤ سنوات لنبلغ هدفنا فى حكم مصر ونشر الخلافة الاسلامية يبدأ من عام ١٩٩٧ .

واوجه انذارا أخيرا لحكامنا أن يستجيبوا للحوار وهو الأمل الباقى لهم .. بدل أن يستجيبوا عضوة .. فلم يعد أمامهم من الوقت الكثير ليضيعوه وسازال أمامهم الوقت لوقف بحور الدم .. ومحاورة الاخوة .. لاقامة دولة الاسلام .. !

هذا الحوار الخطير مع شيخ جماعــات بورسعيد مسجل بكل كلماته وألفــاظه التى تحدث بها ..!

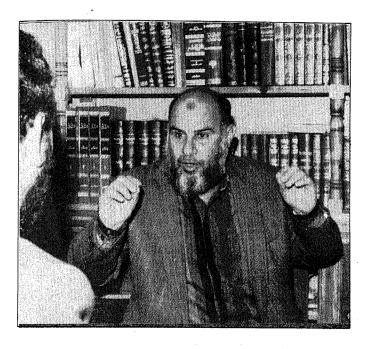

الشيخ « السعيد أبو عبده » رئيس الحساب الآل بجمرك بورسعيد ... ق
 حواره المثير مع « صابر شوكت » وتقويض من جميع الجماعات بالحوار ...!





كم من الجرائم ترتكب مستترة باسم ديننا الإسلامي الحنيف على أيدي هذه الجماعات الشيط أنية ... كثيرا من المهازل عشتها مع مؤلاء الإخوة داخل جماعة «الشيخين» .. أثارت بحق خوفي وفزعي على ديني وبالدي وأبناثنا .. فكر متطرف يكاد يقترب من الجنون .. فبين الحين والحين يخرج علينا أحد الإخوة وقد تفتق نفنه عن فتوى جديدة .. وهو يفسر بطريقته كتاب الله المقدس المصحف الشريف الذي يلازم كل أخ بالجماعة .. وإذا لم تعجب الفكرة أو الفتوى «الشيخين» أميرى الجماعة .. يدب الخلاف وعادة صاينتهي . بتكفير الاخ صاحب البدعة الجديدة المستحدثة وينسلخ عن الجماعة ليبدا في تكوين جماعة جديدة أساسها فكر «الشيخين» بالإضافة إلى البدعة التي استحدثها ..

•••

من هؤلاء كمان الأخ الشيخ عماد عبد العزيز .. وقد كان طالباً جامعيا بكلية الحقوق .. وقصته في غاية الغرابة بل والطرافة .. فذات يوم خرج هذا الأخ بفتوى على «الشيخين» أثناء إحدى الجلسات وأعلن فتواه التى تـوصل إليها من إحدى اليات القرآن الكريم.. ملخصها أن ورق الصحف الملقى بالشوارع يحمل اسم الله عز وجل .. وهذا استهزاء بلفظ الجلالة .. وقدم سنده ودليله على فكرته وتفسيره لآية قرآنية يقول معناها: أن من شارك في الإستهزاء بالله فإن ماواه جهنم ..

وعليه فإن ترك أوراق الصحف ملقاة بالشوارع معناه مشاركة الكفار «يقصد بهم بالطبع أى فرد بالمجتمع خارج جماعتهم» فى كفرهم وحتى تتقى الجماعة نار جهنم .. فإنه على جميع أفراد الجماعة كلما ساروا فى الطرقات والشوارع أن يجمعوا أى ورقة صحيفة ويحرقوها وإلا يكونوا قد إرتكبوا كفراً!

حاول «الشيخان» كثيرا أن يرداه عن فتواه وفكرته العجيبة لأن بها مشقة . فهى تعنى أن الشارع الذي نقطعه مثلا في عشر دقائق . سيحتاج أن نقطعه في عدة ساعات بحثا وراء قصاصات الصحف الملقاه بالطريق ..

ولكن الشيخ عماد أصر على أن تضاف فتواه إلى فكر الجماعة لأنه من أهل الحل والعقد بالجماعة . ومن مهامه البحث والتفسير في كتاب الله للوصول إلى خفايا الآيات التي تنجيه مم الإخوة من عذاب جهنم ..

ولكن «الشيخين» وجميع الإضوة رفضوا هذه الفتوى الجديدة فارتد عنهم الشيخ عماد .. وكون جماعة للفقسه من أربعة أفراد فقط هم الذين اتبعوه .. وبالقطع زادت هذه الجماعة لأنها مثل غيرها . تبدأ بفرد واحد .. وسرعان ما تنتشر .. وأصبحت علامات هذه الجماعة الجديدة ظاهرة وآنت تمر في شارع بأنصاء مصر فإذا عثرت على كومه من أوراق الصحف محترقة . فهذا يعنى أن الشارع !

بقى أن تعرفوا .. أن الشيخ «عماد عبد العرزيز» هذا الذى يقلب في المصحف ليلا ونهارا لتفسير آيات الله وإصدارالفتاوى أخذا بالحيطة وخوفاً من أن يكون مشاركاً للكافرين في إرتكاب أى معصية قد تؤدى به إلى جهنم والعياذ بالله .. هو بطل القصة المجيبة التى ذكرناها في الصفحات السابقة عندما زوجه «الشيخان» من المرأة التى خلعوها من زوجها لأنه كفر وأدخل أولاده المدارس، وتزوجها بعد خلعها من زوجها باسبوع فقط . بدون عدة شرعية وباستخدام التحليل الطبى . وبعد عدة أيام أعادها لزوجها بعد أن تاب إلى الله وأخرج أطفاله من دار الكفر «المدارس» ..!

ولكن المثير حقاً .. أن كل هذه الأمور والجرائم في حق الـدين إرتكبها ويرتكبها جميع الإضوة وهم مؤمنـون حتى النضـاع أنهم يطبقـون الدين الحق والشريعــة الإسلامية الصحيحة التي تصل بهم إلى جنة الله .

# •••

واقعة أضرى غريبة ومثيرة .. وتثير الحزن على مايفعله هؤلاء المهـووسون تحت ستار ديننا الحنيف .. ونتج عن هذه الواقعة أيضنا جماعة متملرفة جـديدة إنشقت عن «جماعة الشيخان »

حدث هذا عندما خرج أحد الإخوة بالجماعة ببدعة جديدة ملخصها أن من يعمل في مهنة «الكهربائي» يكرن كافرا لأنه يوصل «فيش الكهرباء» والبريزة التي توصل الكهرباء إلى جهاز التليفزيون رمز الطاغوت .. ويساعد على نشر الكفر بين عامة الناس الجهـ الاء المنتشرين في دار الكفر .. وعليه فإن من يعمل بهذه المهنة من الإخوة يكون إرتكب الكفر!

ورفض «الشيضان» والإخوة هذه البدعة .. وحكموا بردة صاحبها الذي إنسلخ عن جماعة «الشيضان» وكون جماعة جديدة تكفر الكهربائي ..

وهكذا وبمثل هـذه الطرق الساذجة .. فـإنه في سرية بالغـة تنتشر الجماعات السرية للتكفير والتطرف .. لتنشر في مصر عشرات الجماعات الصغيرة والتي تدعو لأفكـارهـا المهـووسة إلى أن تكبر وتصبـح كيانـاً ويشكلـون لها هيكـلا وتنظيما ومراكز بالقرى والمحافظات . ويضيم فيها أبناؤنا ..

#### •••

هذه الكيانات الصغيرة .. المنتشرة التى إنسلخت من جماعات تكفيرية كبيرة.. ولكنها لم ترق بعد إلى درجة الجماعات المنظمة .. عشت أيـاما مع بعضها في شبرا سندى .. بالدقهلية ..

كنا نلتقى عند مدخل الجسر الذي يفرش عليه الباعة من الإخوة بضاعتهم في سوق الخميس .. عندما تعرفت بأحد الإخوة ويدعى «أبو عمارة» وعرف أننى عضو بجماعة «الشيخان» بينما هو كان عضوا بجماعة المسلمين ويعيش مع بعض الإخوة في جماعة جديدة تكونت منذ عامين فقط . تسير على نهج تكفير «جماعة المسلمين» وجماعة الشيخان .. ولكنهما أضافا إلى أفكار هاتين الجماعتين بدعة أخرى .. وهي أن أكل الزبادي والخبر البلدي من الأفران حرام !

عرفت هـذه البدعة الغريبة فقط .. عندما بدأت في تناول طعـامي .. فأخرجت «صرة الخبز» التي أحملهـا واشتريت علبة زبادي وقطعـة جبن .. وهممت بتناؤل طعـامي .. بينما الآخ «أبـو عمارة» يـدعوني لفكـر جماعتـه وفـوجئت بـه يصيح ويصرخ .. وكاني إرتكبت جرماً ..

قال: إنك بتناولك هذه المحرمات تسلك طريق الشيطان! تختصر الطريق إلى جهنم وبثس المصير!

ثم قال في حزم وجد:

إن أساس دعوة جماعتنا ..بالإضافة إلى تكفير النظام ومجتمع الجاهلية الذي نعتـزله .. أننا لاناكل من رزق الله إلا الطبيات .. مستندين إلى الآيات الكريمـة المتعددة في القـران .. مثل قولـه تعالى «اليـوم أحل لكم الطبيات من الـرزق» ومثل قولـه تعالى «وكلوا من طبيات مارزقناكم» وعليه فإن الله أحل لنا الطبيات فقط .. وحرم علينا الخيائث . ولما كانت «الزيادي .. والخيز» يصنعان من البكتريا العفنة وهي من الخبائث وليست من الطبيبات كما هـو واضع .. فإنها من المحرمات وتناولها يعنى معصية الله وكفرا يؤدى بنا إلى جهنم وبنس المصير .. فالأيات: وأضحة جميعها لم يحل لنا الله فيها إلا «الطيبات من الرزق» فلماذا نعصى الله ونتناول الخبائث التى تجرنا للنار ونحن فى غنى عنها ؟!

والحق أقول ... أن ذهولى زاد أكثر عندما وجدت صديقى المتطرف يفند كلامه بالحجة والبرهان من كتاب الله !

وهنا أيقنت أن هـؤلاء الناس المتطرفين لايمزحـون وإنما كل كلمه تخرج من أفـواههم . وكل شعيره دينيـة شـاذة يـؤدونها . لم ياتـوا بها من رؤوسهم وإنما جميعهم يسنـدونه بالحجـة والبرهان والـدليل بايـات من القرآن أو أحـاديث من السنـة الشريفة ويسـوقون أدلتهم وبـرهـانهم في أدب جم والإبتسامـة الهادئة ... إبتسامـة خفيفة تضفى الحكمة والثقـة عليهم وهم يفندون لك دعـوتهم وفكرهم رغم تحصيني مسبقا بخلفيات عن جماعات التكفير حتى لا تهتز أفكارى أو أنوب بينهم تحت تأثيرهم فلست بالطبع أكثر ذكاء وفطنة من آلاف من خيرة شبابنا من طلاب الجامعات الذين تأثروا بمثل هذه الأفكار المتطرفة وتبعوهم ..

وفوجئت بنفسى في حيرة بالغة .. وإنا أمسك بقطعة الخبز لم أدخلها فمى بعد فكلام صديقى المتطرف كله مرؤيد بالآيات والأحاديث .. ولاشك في كالمه فإن «بكتريا» الخميرة هى التى صنعت الزبادى والخبز .. وهى بالفعل إذن ليست من الطيبات .. فماذا أفعل .. ؟ سألته .. إذا كان الزبادى يمكن أن أستغنى عنه .. فماذا أفعل في أعيش .؟

قـال مبتسما .. في هدوء : هــون على نفسك .. فنحن لا نحــرم للتحــريم .. فإن الزبادي حرام ومعصية . ولكن اللبن الحليب طيب .. فلتشربه حليباً ..

سألته: وماذا عن الخبز ..؟

هل تأكلون البسكوت ..؟

قال: بلى . وعلى القور أخرج من «صرته » قطعاً من الخبر الجاف .. وقال هذا هو خبزنا الطيب .. تقوم نساؤنا بصناعته في المنزل بدون خميرة .. هذا هو الرزق الطب

#### -

وفى اليوم التالى .. التقيت بصديقى المتطرف ومعه أحد الإخوة من جماعته التى لم يطلقوا عليها إسما بعد .. ولم يبوحوا بإسم أمرهم الغامض ..

وطلبت منهما الخبر حتى نأكل .. ففرحا بإننى طلبت خبـزهما .. وأننى بدأت أستجب لدعوتهما .

ولكنهما قالا: إنهما صائمان في هذا اليوم ..

وظللت أتضور جوعاً طوال اليوم في إنتظار أن يفطرا في المغرب حتى أحصل على خبر هما الذي سياتيهما من المنزل وحتى أتقرب لهما .. إنتظرت حتى أذن المغرب وبدأت أستعد للطعام اسرعت إلى «زير» مياه بجوار الجسر . وأحضرت لهما كوز الماء .. بعد أن يتناولا طعام الإفطار .. ولكنى ف وجئت بهما ينظران لى في إبتسامة ساخرة إبتسامة الحكماء التي ترتسم على وجوه جميع من عرفتهم في جماعات التكفير !

قالا لى فى ثقة بالغة: ياأخى . إن المغرب عندنا لايرتبط بأذان دار الكفر .. كما يفعل عامة الجهلاء العوام . إن مرشدنا ومسلكنا كتاب الله وسنة رسوله الكريم.. ألم تسمع عن الآية الكريمة ..؟ قال تعالى «وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود » صدق الله العظيم .

قلت لهم . ف دهشة . ولكنا .. الأن تقدمنا . وسخرنا علم الفلك لمواقيت الصلاة ف جميع أنحاء الأرض ؟!

قالا في شك وريبة منى:

كيف كنت في جماعة «الشيخان» !؟ إن أساس الصوم عندهم هذه الآية الكريمية ، وهم مثلنا ليس لهما أن يأخذا بأسباب ماتقولون عنه الحضارة .. ولا يصلون على أذان مساجد دار الكفر ..

ـــ ثم قالا فى غضب: إن أساس الصوم عند الشيخين وعندنا .. أننا نمسك بالخيط الأسود والأبيض عند الإفطار .. وعندما لا نتبينهما من بعضهما فهذا هو اليقين بأن المغرب قد حان .. ويحل لنا تناول طعام إفطارنا .. وكذلك الحال عند تناول السحور ..

عندما ننام نربط في إصبع اليد الخيطين الأبيض والأسـود .. حتى إذا تبين لنا الخيطان فإن هذا يعنى التوقف عن الأكل والشرب ..

هذا هـ و أساس الدين الحق .. الإلتـزام بكل دقة بما أنـزل في كتاب اش .. ويما نأخذ من سنة رسول الله ﷺ .

إعتـذرت لصديقى المتطـرفين عن سهوى .. وتنـاولنا الطعـام بالفعل بعـد أن أخرجا الخيطين من ملابسهما ولم يتبينا أيهما الأسود وأيهما الأبيض ..

وفي الطريق معهما ليلا .. قبل أن نفترق على أمل لقاء اليوم التالى مررنا بمقابر المدينة .. وبالطبع ألقيت السالم على سكان القبور كما جاء في حديث سيد المرسلين محمد ﷺ وأثرت أن أكون أول المسلمين على سكان القبور .. حتى أكون أشد من أصدقائي المتطرفين تمسكاً بأحاديث وسنة رسول الله ووجدتني. أصيح في تعتل قائلا ..

السلام عليكم آل دار الحق ..

الســـلام عليكم ورحة الله وبــركاتـه آل قوم مــؤمنين . أنتم السابقــون ونحن اللاحقون .. وشرعت أقرآ الفاتحة تــرحماً على مؤلاء الموتى الذين لا اعرفهم سكان هذه القبور .. وهذا بالفعل كما جاء في صحيح أحاديث النبي محمد ﷺ

واكننى لم أتمالك نفسى من الـذهـول والدهشــة عنـدما فأجــأنى صديقــاى التطرفان .. بسخريتهما مما أفعله ونهراني قائلين :

إنك تفعل مثل العوام والجهلاء في دار الكفر .!

إلا تعلم ياصديقنا .. أن هؤلاء الموتى سكان القبور من الكفار .. لأنهم ماتوا
 منة الجاهلية دون أن يلحقوا بجماعتنا .؟

قلت لهم في غضب:أياكم والسخرية من الموتى . ومن جلال الموت وهيبته إن رسولنا الكـريم الذي تقولون إنكم تتمسكـون بسنته مع كتاب الله وهو مـرشدكم لطريق الجنة .. أوصانا بالتسليـم على سكان القبور . وقراءة الفاتحة لهم . ترحماً وغفرانا ..

صلحا في غضب .. وكأننى مسست أقدس مقدساتهم :

أيها الجاهل الجهول . نعم رسـولنا الكريم أوصانا بـذلك ٍ.. ولكن هذا لا يجوز إلا على السلمين من أمتنا وهم أعضاء جماعتنا ..

أما هؤلاء الموتى الكافرون فماذا نقول لهم .. بماذا نسلم عليهم ..؟!

أنقول لهم السلام عليكم آل دار الباطل والكفر

أنقول لهم السلام عليكم آل قوم مبرشمين ..!

أنقول لهم السلام عليكم آل قوم سُكرية زناة .!

اتق الله يــا أخى .. وأعصم نفسك من شبهــات الكفــرَ .. ولم أتمالك نفسى .. إلا وأنا أصبح فيهما غاضباً :

إتقوا الله أنتم أيها الكفرة .. لاحول ولاقوة إلاباله !

وبصراحة .. لم أستطع أن أكمل الطريق مع هذين الشيطانين اللذين يعتنقان فكرا هو لـلاسف نموذج لفكر الآلاف من الأخوة أتباع جماعات التكفير في مصر .. فقد عرفت بالفعل .. وكانت صدمتى عنيفة أن جميعهم بـلا إستثناء لايكتفون بتكفيرنا نحن الأحياء .. وإنما يكفرون الأموات منا أيضا ..

ألهذا الحــد .. وصل بنـا العبث .. بهذا الــديـن الحنيف ؟ لهذا الحدّ .عبث السديـن الحنيف ؟ لهذا الحدّ .عبث الشيطان بنا وشـوه أفكار ابنائنا .. ببذرت الشيطانية التى بذرهـا بيننا خلسة .. لتنمو وتتفرع في أنحاء الأرض ؟ ألهذا الحد . عبث بنا الشيطان .. وبأمتنا التى قال عنها المولى سبحانه وتعالى «إنها خبر أمة أخرجت للناس» وأرادت جماعات التكفير

إرهابي تحت التمرين

والتطرف بتحالفها مع الشيطان أن تحولها إلى أتفه أمة أخرجت للناس ..

بقى أن تعلم .. أن صديقى المتطرفين أحدهما ترك الجامعة .. والآخر حاصل على دبلوم تجارة .. والإثنان هجرا أسرتيهما منذ سنوات طويلة بعد أن كفروهما . وتنقلابين جماعات التطرف المنتشرة ..

### •••

أما أغرب موقف وطريف في نفس الوقت فقد عشته في مملكة الهوس الفكرى .. كان ذات يـوم بعد أن أنهينا بيع «عصافير الـزينة» في سوق الجمعة بـالبساتين في القاهرة .. وقفنا في ميدان السيدة عـائشة ننتظر الأتوبيس لينقلنا إلى محطة مصر .. ليسافر الأخ الذي معى إلى بلدته بالشرقية . وكان من «جماعة الشيخان»

ومر أتربيس وآخر وعاشر .. يحمل الرقسم الذي ننتظره وكلما هممت بالركوب مع كان يجذبني من جلبابي أمام النساس وينهرني بشدة .. ولاأدري ماذا يريد . أقول له أليس هذا هو الأتوبيس الذي تريده يقول .. بلي ياأخي ولكن ركوب هذا الأتوبيس كفر ..! وماذا ستركب إذن ؟ لا يجيبني سوى بكلمة إنتظر قليلا رحمك الله . حتى لا نرتكب الكفر مثل هؤلاء الجهلاء! ألاتريد طريق الجنة وتلتزم جماعتنا ؟ قلت له بلي .. قال إذن إقعل ما نفعك دون أسئلة الآن .

وفجاة جاء نفس الأتوبيس .. وفوجئت به يجذبني سرعة لنركبه .. وأنا حقيقة ف دهشة من تصرفه .. ولزمنا الصمت حتى نزلنا محطة مصر ..

وقلت له : ياأخى .. بالله عليك فسر لى حتى لا أقع فى الخطيئة . وأنزلق لطريق جهنم دون أن أدرى !

قال في ثقة وبسمة الحكماء لأنه سيمنحنى أحد صكوك الجنة التي يدعوني ها:

يا أخى .. أعلم أن نفس رقم الأتوبيس التى رفضت ركوب عشرات مرات من قبل .. ولكن الأتوبيسات التى مرت كان الطاغوت محمولا على جانبها .. ألم تر الأعلانات المرسومة على هذه الاتوبيسات .. إنها رمز الطاغوت رمز الشيطان الرجيم .. !

وقال تعالى:

« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا »

وهذه الإعلانات هي الشيطان الرجيم بعينـه ولو ركبنا هذه الأتوبيسات نكون ضيعنا أنفسنا .. وإرتكبنا الكفر .

أما الأتوبيس الذي ركبناه .. فهو بلا طاغوت .. وليست عليه إعلانات .. لذلك يحل لنا أن نستخدمه في الركوب مع عامة الجهلاء من الكفار ..! قلت له وأنا أوصله لعربة قطار الدرجة الثالثة:

صــدةت يــاأخى ! لقد نجيتنى .. من طـريق جهنم حقــاٍ كنت سـأرتكب الكفـر وأركب أتوريس عليه إعلان ..الحمد ش .!

## •••

من اغرب الوقائع التي تؤكد تفشى موجة الهوس الفكرى بين الجماعات المطرفة .. حكاية عبد الرحمن شعيرة .. وهو قبطان بصرى كبير من مدينة الاسكندرية حاصل على اكبر الشهادات العلمية من اوروبا .

اقتنع بفكر الجماعات المتطرفة اثناء عمله حتى قبض عليه في احداث سبتمبر ١٩٨١ .. وداخل ليمان أبو زغبل اعتقل عدة اشهر لاول مرة .. وشاهد المهازل التي تحدث من اتباع الجماعات .. فاعتنق فكر «التكفير» وبعد خروجه من السجن كان قد ترك مهنته لانها حرام حسب عقيدته . وتنازل عن مستحقاته التي تزيد عن ١٠٠ الف دولار لانها حرام ايضا . وحكم على جميع الناس في كل الدنيا بالكفر .. وعلى جميع الجماعات المتطرفة ايضا .

وشرع لنفسه عقيدة . ان سيدنا ابراهيم عليه السلام . كان وخده امة وسط العالم الكافر ..

وعليه اخذ زوجته الانجليزية التى اقتنعت بفكرته ومعها اطفالهما الشلائة .. وهجرا العالم والحضارة ويعيشون الآن منعزلين في مدينة بـدر .. بعد ان وضع يده على مساحة شاسعة من الاراضى .. يقوم مع زوجته واطفائه باستصلاحها وتربية الدواجن .

· وهذا عنده هذا اقضل من الدراسة والعمل في العالم الكافر!

## ...

الـواقعة الثـانية الغـريبـة هى حكايـة .. «رجب محمـود» احد كـوادر تنظيم 
الناجـون من النار» كـان رجب منذ عشر سنـوات من نجوم مصففـى الشعر ق 
مصر .. واقتنع بفكر النـاجون . واعتزل مهنتـه لانها في نظره حرام وتقرغ لـدعوة 
السيـدات في الاتوبيسـات والمواصـلات العامـة لهجـرة المجتمع ودخول جماعـة 
الناجون ليضمن طريق الجنة !

واستطاع ان يقنع العديد بدخول كهوف جماعتهم .. ولكن الذى اكتوى بنيران دعوت حقا كانت اسرته وخاصة والده .. فقد تمكن رجب من دعوة امه واقتنعت بفكر الجماعة وهجرت أباه لانه لايريد دخول هذا الفكر المتطرف . واستولى على منزله في منطقة تسرسا بسالمنيب . وعنزلوا الاب عنهم والادهى من ذلك ان اقتم شقيقته الوحيدة بفكر جماعته . وآمنت به واخذها من زوجها بأولادها الاربعة .. وحرمها على زوجها بدعوى انه كافر .. لانه لايلتزم بفكر جماعة الناجون ..

وهكذا مزق درجب محصود» اسرته كلها وفرق بينهم باسم الفكر المتطرف .. ومازال والده يعيش المأساة ومازال زوج شقيقته منذ ٥ سنوات يقيم على بعد امتر من المنزل الذي تعيش فيه زوجته واطفاله وهم محرمون عليه . لجأ للقضاء بلا فائدة ولاتستطيع سلطة في مصر ان تعيدهم اليه .. لان المشرع لم يضع في حسبانه ان الاسرة المصرية يمكن ان يفرق بين ابنائها بسبب الافكار المتطرفة

#### •••

من الاسرار الغريبة في كهف التطرف جماعة تسمى «براءة» اميرها اسمه احمد حسن . ومقرها العصافرة في الاسكندرية .. تأسست الجماعة على يد اميرها بعد اعتقاله عام ١٩٨١ عندما اعتنق فكر الجهاد وهو من قياداته البارزة .. لكنه انشق عنهم عام ١٩٨٦ ليعيد تأسيس جماعه «براءة» بضم العديد من الرجال والنساء

ودعا امير الجماعة فتاة على درجة عالية من الجمال لتنضم الى جماعته التى جعل دستورها البراءة من معاصى سكان الارض فهى الطريق الى الجنة .. ولهذا سمى جماعته ببراءة .. كانت الفتاة تعمل سكرتيرة مكتب محام بالاسكندرية أمنت بفكره وتبعته وهربت من أسرتها . وتروجها وفقا لعقيدتهم بدون وثيقة مأذون لأنها شرك في نظر الامير الذي يكفر كل قوانين المجتمع . وبعد فترة وشت بها بعض نساء الجماعة بأن إيمانها بالجماعة ضعيف وأنها تنقد أوضاعهم .. شكل لها زوجها أمير الجماعة جلسة محاكمة لتتوب . لكنها هاجمت اوضاعهم .. فافتى فتواه الجهنمية وحكم على زوجته بالردة لتصبح مستباحه لاعضاء الجماعة .. وطبق الحكم .. لأن الروجة المسكينة لن تستطيع العودة لاسرتها وللمجتمع مرة اخرى بعد ان تورطت في فكر جماعة براءة ..!

□ ١٠٢ □ إرهابي تحت التمرين



أمير الإرهاب التائب عسادل عبدالبساقي

ذات مساء ١٥ مارس ١٩٩٤ وعلى مدى ثلاثة أيسام متتالية فجر التليفـزيون المحرى قنبلـة مثيرة تابعها الملايين في مصر والعالم من خالال القنوات المحلية والدولية والفضائية . تابعها الملايين وقلوبهم تكاد تتوقف من هول الصدمة التي أصابتهم عندما فوجئوا بشاب يخرج عليهم على شاشات التليفـزيون يبوح بأسرار الاخوة داخل امبراطورية جماعات التطرف والارهاب .. والتي ظلت غلمضة على مدى عشرين عاما ..

أعلن هذا الشباب لماسي والجرائم البشعة التي يرتكبها أصراء التطرف والارهاب مع أبنائنا ونسائنا الذين هجروا مجتمعنا وانحونوا داخل كهوفهم والارهاب مع أبنائنا ونسائنا الذين هجروا مجتمعنا وانحونوا داخل كهوفهم لمختفق احت اللحية والنقاب على أمل العثور على طريق الجنة التي وعدوهم بها ... وكان هذا الشباب هو صديقي أمير الارهاب التاثب عادل عبدالباقي .. والذي نشرنا قصته قبل ذلك بحوالي ثلاثة أشهر في حملة «أخبار الحوادث» تحت عنوان «مفاصرة صحفية جريئة لاقتحام كهوف الارهاب .. كان هذا الشاب هو عادل عبدالباقي أمير الارهاب الذي تمكنت من إنقاذه من امبراطورية كهوف التطرف .. عبدالباقي أمير الارهاب الذي تمكنت من إنقاذه من امبراطورية كهوف التطرف ... والذي عدت به سبا لما من رحلتي داخل دهاليزها المظلمة التي استمرت اربعة أشهر .. وتمكنت من إعادته إلى أحضان المجتمع الأمن مرة أخرى .. بعد ضباعه المنه المناسبين لامبراطورية الاخوة .. وظل طوال هذه السنوات كاهنا من كهنتهم العظام .. أفني نصف عمره يدعو « الشيطان » باسم السنوات كاهنا من مورضها حتى بلغ عدد ضحاياه عشرة آلاف شاب دعاهم وحده خلال هذه الرحلة لدخول كهوف التطرف ليصبحوا الآن جنودا ورعايا في المراطورية الاخوة والارهاب ..

كان هذا الشاب هو الذى شرع لهم نظرية الاستحلال من خلال فتاوى مشايخه وأمرائه الكبار .. وهى تعنى .. انته بأمر الدين .. يستحلون دماء وأعراض وأموال المشركين .. ! وهولاء المشركون هم نحن جميع أبناء المجتمع الذين لم ندخل كهوفهم .

وسط اعترافات وأسرار عادل عبدالباقى المثيرة التى يذيعها على الملايين سألته مذيعة التليفزيون سؤالا بسيطا محددا .. عندما قالت له :

○ كيف استطعت العودة للمجتمع مرة أخرى .. ؟!

أجابها في كلمات أشد بساطة .. قائلا: كنت أعانى اليأس والضياع .. كنت أعانى اليأس والضياع .. كنت أعانى من مأساة الخوف القاتل أن يضيع منى أطفال داخل امبراطورية جماعات التطرف التى شاركت في تأسيسها ويلقوا المصير الاسود الذي عشته فذهبت إلى « أخبار اليوم » والتقيت بأحد الصحفيين هناك وهو الذي أعادني إلى المجتمع مرة أخرى .. !

## ...

بهذه الكلمات البسيطة تعرفت الملايين في مصر والعالم على حكاية عودة أمير الارهاب التاثب عادل عبدالباقي إلى المجتمع .. ولكن استمـر هؤلاء الملايين حتى اليـوم يتسـاءلون : كيف استطاعت « أخبـار اليـوم » أن تعيده .. ومن هـو هـذا الصحفي الذي التقى به في هذه الدار وتمكن من اعادته للمجتمع .. ؟!

واستعل بعض الخفافيش المتربصين في الظالم بمصر وبالاسالم هذه التساؤلات لتشويه الهدف السامى والنبيل الذي غامرت من أجله بالحياة داخل كهوف التطرف والارهاب أربعة أشهر .. متقبلا لكل الاحتمالات ..

وكان هدف هو إزالة قناع الدين المقدس عن الوجوه التي تسترت خلف منذ سنوات طويلة .. لتعبث برؤوس أبنائنا المطحونين وتلتهمهم داخل كهوفهم المظلمة ليعيشوا أسرى امبراطورية الاخوة ..

كان هذا الهدف السامى هو انقاذ أبنائنا من أيديهم .. وتنقية ديننا الحنيف من الأفكار الشيطانيـة التى علقت به وشوهته حتى لم يتبق منـه فى ذهن العالم سوى صورة « مآذن المساجد وبجوارها البنادق الآلية » !

كان كل هدف أن تعود لديننا السمح قيمته التي شرهوها بجرائمهم .. وأن نسترد أبناءنا من كهوفهم ويعودوا لأحضان المجتمع مرة أخرى ينعمون بدفء وأمان الأسرة والمجتمع الآمن .. اننا نريد أن يعود لمجتمعنا حقيقة الدين الدذي سطا عليه أمراء الارهاب في غفلة من الرمان ليتجروا به في صراعاتهم.. هذه الصراعات التي حولت ديننا السمح إلى ورقة تستخدم في اللعبة السياسية ..!

إرهابي تحت التمرين

اننا نريد أن تزخر مساجدنا في بلادنا بالملايين من أبنائنا المتدينين .. ملتمين ومحجبات .. شبابا محصنا بعقول وقلوب يغمرها الايمان والرحمة بعباد الله كما أوصى ديننا ، دين الرحمة « الاسلام » . نريد أن نوجه هذه اللهفة والحمية الدينية في شيابنا ليعيدوا أمجاد وحضارة الاسلام التي أشعت بنورها من قبل على العالمين في المشرق والمغرب .

لا بأس إطلاقا من اللحية أو الحجـاب . فالعيب ليس فيهما وإنما العيب كله في هؤلاء الـذين استتروا خلفهما ليكـونا قنـاعا لجرائم ينــدى لها الجبين .. جرائم لا يقرها أى دين على وجه الأرض .

وحينما حاولتا اسقاط هذه الأقنعة .. وكشفنا أسرار الاخوة وجرائمهم التى نشرناها على مدى عدة أسابيع .. وخرج أحد صناع هذه المآسى ليعلنها على العالم لاول مرة على شاشات التليفريون ، بعد أن ساعدناه في العودة إلى اشو إلى المجتمع، على أمل أن يتوب مثله آلاف الشباب الذين ضللهم من قبل باسم الدين .. على أمل أن ينقدوهم من المستنقع الذي دعاهم إليه .. وخرج علينا الخفاقيش يرتدون ثياب الوعاظ .. ويستترون وبنفس القناع « الدين المقدس » وباسمه يلوون الحقائق كعاداتهم ليعلنوا في النهاية بمنتهى البساطة أن هذه الأسرار المطردة التى اعلنها هذا الشاب التائب لا تربيد عن سيناريو خائب من اعداد الجوزة الأمن !! وأن هذا الشاب عميل لرجال المباحث .. !

---

ونحن هنا .. في هذا الجزء من الكتاب نعلن للملايين القصة الحقيقية الكاملة لحكايتي مع أمير الارهباب التائب «عادل عبدالباقي » الحقيقية المجردة .. التي لن يرحمنا احد إذا زيفناها عندما نقف بين يدى الله جميعا .. يوم لا ظل إلا ظله .. يوم يفر المرء من أخيه .. فلا أجهزة الأمن .. ولا كل سلطان الدنيا سيشفع لنا بين يدى يفر المرء من اخته يسألنا في يوم الساعة ماذا فعلتم بدين الرحمة الذي بعثت به النبي محمدا ﷺ .. ؟

لن يشفع لأحد منا تزييف الحقائق عندما يسألنا الرحمن .. ماذا فعلتم عندما علمتم بزوجية هربت من زوجها . وتزوجت عليه من رجل وآخر وثالث وبدون العدة الشرعية وأنجبت من كل منهم تحت ستار دين الحق ؟ ماذا فعلتم عندما شوهوا دين الحرمة وباسمه استحلوا دماء وأعراض وإموال المسلمين بعد أن نعتوهم بالكفر ...؟ ماذا ... وماذا ؟؟

بكل الحقائق المجرده ندوى حكاية هذا الشاب التى بندأت معى . منذ دخولى كهوف التطرف . . وحتى ظهور ه على شاشسات التليفزيون بعد ٦ أشهر . ليعلن

ارهابی تحت التمرین الماری الماری الماری الماری الماری الماری المارین الماری الم

على العالم الأسرار التي هزت ضمير الانسانية كلها ..

حكاية عشتها بنفسى ، كل المعاناة والقلق طوال هذه الشهور ، حكاية ملؤها الترقب والخوف من المجهول الغامض ومفاجآته ..

ويحيطها الفزع القاتل من تحمل مسئولية أمير لللارهاب ظل يعيش معى خلال مذه الفترة .. يلازمنى كظل ، ف مكتبى ، بين زملائى ، بمبنى «أخبار اليوم» وبين أسرتى ف منزلى .. وفي المضابىء السرية بالحافظات والقرى التى طفنا بها ليدلنى على أقصر الطرق لاقتصام كهوف الجماعات المتطرفة وألقى بنفسى في كهوفهم ليدعونى لأفكارهم الغامضة ..

حكاية .. كانت في النهاية مغامرة بكل المقاييس لاكتشف بنفسى أسرار الاخوة داخل كهوف التطرف .. ! وأخرج منها بهذا الشاب عادل عبدالباقى .. ليعود معى للمجتمع .. ويكون شاهدا على جرائم الاخوة التي اكتشفتها والتي شارك هو نفسه في صنعها عندما كان من قادتهم ومن كهنة دعوة الشيطان من تحت قناع الدين الذي شوهوه ..

لقد ساهم في غرس بذور الشيطان على مدى ١٧ عـاما .. لتتفرع إلى آلاف من القد ساهم في غرس بذور الشيطان على مدى ١٧ عـاما .. تـركهم هناك في كهوف التطرف .. بينما شاءت إرادة الله أن يفيق هوويعود إلى الحق ليكفر عن ننويه التي ينوء بها كاهله ..

مثلما كمان « فلمنج » ينقب فى معمله بين مسلايين الميكروبات والفيروسات الغامضة المجهولة للوصول إلى عقار يمكنه من انقاذ البشرية من المرض القاتل حتى توصل إلى عقار البنسلين .. كان هذا معجزة من الله .. !

ومثلما كان « جاليليو » يقلب بصره في السماء لمعرفة أسرار الكون الغامض .. حتى تـوصل إلى ميكروسكـوبه والكواكـب التى تتكون منهـا مجراتنا .. كـان هذا معجزة من أشّ .. !

ومثلما كان « نيوتن » يجلس تحت الشجرة يتأمل سر الجاذبية . حتى سقطت أمامه التفاحة .. وعليها بنى نظرياته التى قامت عليها الحضارة الحديثة .. كان هذا معجزة من الله .. !

مثل كل هؤلاء الذين بحثوا في المجهول الغامض على أمل الـوصول إلى معجزة تساعدهم لانقاذ البشرية .. و .. كنت أجلس في مكتبى « بأخبار اليـوم » .. غائدا من كهـوف التطـرف التى أتجول بينها منـذ منتصف شهـر أغسطس .. أقلب بين أرواقي ومعلوماتي التي حصلت عليها طوال هذا الشهـر وإنا أتنقل بين الاخوة .. في أحياء القاهرة المنتشرين في أسواقها وحول مساجدها .. فلأأجد سوى القشور من المعلومات حول هذه الامراطورية الغامضة ..

إرهابي تحت التمرين -

كان هذا الغموض الذي اصطدم به من قبل الاخوة يثير حفيظتي وطبيعة الصحفي المتعمقة داخلي عندما يزيده الغموض اصرارا على بدذل المزيد من الجهد لكشف هذا الغموض ، والغوص في أعماق المجهول لكشف أسراره .

ولكن كيف .. ؟ أين السبيل ؟

إن محصلة معلومات شهر كامل تزيدنى حيرة .. فالأخوة الدين عرفتهم .. يختلفون في دعوتهم .. منهم من يدعونى لدخول المساجد والتزام جماعتهم ولكن مساجد معينة فقط المسموح بدخولها .. ومنهم من يحظر على دخول المساجد اطلاقا كشرط للزوم جماعتهم ..! ومنهم من يعتزلنى بعد لقاء يوم واحد . لأننى كثير الأسئلة .. بل أن السمة الغالبة عليهم جميعا أنهم لا يريدون منى أن أسألهم كثيرا أثناء دعوتهم لى ..! جميعهم يشتركون في سمات عامة لجماعاتهم المختلفة وهى ضرورة اطلاق اللحية وارتداء القميص « الجلباب » ، وهى الخطوة الأولى أن تكون شابا مسلما ملتزما ..

وكذلك يشتركون ف أنهم جميعهم يدعونك إلى جماعاتهم المختلفة بنفس الاسلوب تقريبا ، أحاديثهم عذبة ، وجوههم بشوش .. لا يتكلمون إلا مستندين ومؤيدين لاحاديثهم ودعوتهم بأيات من القرآن والاحاديث الشريفة . ورغم تناقض كل جماعة مع الاخرى في أنهم فقط المسلمون .. فإنهم يستخدمون نفس الادارة والسنة ..

كانت الألغاز التي تصادفني مع الاضوة خالال هذا الشهر كثيرة .. وكلما حاولت أن أفهم لاأجد إلا الغموض فيهم والشك والديية .. ويعضهم قالها بصراحة . لا تسأل كثيرا .. فكان كل المطلوب منى أن ألزم الجماعة التي تدعوني إلى طريق الجنة دون أن أعرف من هم .. ومن أميرهم وما اسم الجماعة .. كل هذا المحظور فهو من الاسرار العليا . لايجب الاقتراب منها إلا بعد شهور طويلة من التزامي بالجماعة ..

وكان هذا يعنى ببساطة اننى سـأعيش شهورا طويلة وربما سنوات لأكتشف أسرار جماعة واحدة . وإنبه ربما أمضى عمرى كله لمعرفة أسرار جميع الجماعات الموجودة على الساحة . ولن تكفى سنوات العمر الباقية لانجباز المهمة الصحفية التى نزلت من أجلها لاقترب من أسرار هذه الجماعات الغريبة الغامضة ..

كان انجاز مهمتى بكل المقاييس .. ضربا من المستحيل وكان لابد من معجزة من الله تعينني في مهمتي ..

أريد أن أعرف الحقيقة الغائبة عنا جميعا .. هل هؤلاء يدعون للدين الحق .. أم يدعون إلى ماذا .. ؟

| تمرين | حت اا | رهابی ت | 1 |  | □ 1· <b>∧</b> □ |
|-------|-------|---------|---|--|-----------------|

وهل هـ قلاء المنتشرون حــولنــا بسماتهم الطبيــة .. ومظهــرهم الحسن هم الحماعات المتطرفة التي نسمم عنها ولا نراها .. ؟

وهل هؤلاء المتطرفون .. يخرج منهم الارهاب الذي يروعنا .. ؟

وهل ما يدعـون له .. يساوى فى النهاية كل هذه الـدماء التى تسيل باسم دين الرحمة « الاسلام » .. ؟

#### ...

كانت الساعة تقترب من الشالثة عصرا .. يـوم ١٧ سبتمبر من عام ١٩٩٣ .. وأنـا أجلس في مكتبى « بـأخبـار اليـوم » أقلب هـذه التســـاؤلات في رأسى والتي تتضاءل مم الالغاز المحيرة لأسرار الاخوة .. وأتساءل في حيرة :

- ماذا سأفعل بعد انقضاء شهر كامل دون معرفة شيء .. ؟

لابد من معجـزة إلهية .. تعينني على اختصار الزمــان والمكان في رحلتي داخل جماعات التطرف ..

لابد من معجزة تساعدني في حل طلاسم « امبراطورية الاخوة الغامضة » ..

وفي هـذه اللّحظـة .. دق تليفون مكتبى بصالة التحرير وكان المتحدث الزميل « الصباحي » موظف الاستعلامات بالجريدة .. قال :

ان لدیه مشکلة کبیرة ف الاستعلامات حیث یوجد شاب یعانی من یأس شدید من الحیاة .. ف حاله پرثی لها .. پرید أن یلتقی بأی مسئول بالجریدة لیساعده فی حل مشکلته ....

ولانه من تقاليد مدرسة « أخبار اليوم » التى نشأنا فيها نرى أى مواطن يلجأ للجريده ... وفى كل اجتماع إسبوعى يرأسه رئيس التحرير يؤكد على الحفاظ على هذا التقليد وضرورة أن يوفر المصررون بعضا من وقتهم يوميا لسماع شكوى النين يلجأون للجريدة .. وانه من خلال هنه الماسى التى يعيشونها تخرج الموضوعات والقصص الانسانية المثيرة التى تتميز بها صحف مؤسسة « أخبار اليرم » .

لـذلك .. رغم كل همومى .. طلبت من مـوظف الاستعلامــات أن يرسل لى هــذا الشـاب للقاشي ..

بعد دقائق دخل على مكتبى .. كان بالفعل شاباً يائساً من حياته .. رغم صغر سنه تشعــ (أنه يحمل على كتفيـه هموم وخطايــا العالم كله ... ثيــابه رثــة .. كان يعانى من اليأس القاتل الذي يصيب الإنسان أحياناً بشيء من الهستيريا .

كان متلعثم الحديث .. من شدة الإرهاق الـذي يعانيـه.. كان يبـدو من شدة إرهاقه الذهني والبدني انه تقريبا لم يذق الطعام منذ أيام .

 $\Box$ 

| 1.4 🗆 | إرهابي تحت التمرين |
|-------|--------------------|
|       |                    |

قبل أن يتكلم لعرض ماساته .. أسرعت طالبا البوفيه ليحضر له ساندويتشات وشـ ـــايا ، كانت عفة النفس تبدو على الشاب من اصراره على رفض الطعام وهو يعتبر تقديمه له إهانة ..وإنه لم يأت إلينا متسولا وإنما يحريد أن نأخذ بيده فى ماساته .. ولكنى تمسكت بعدم الاستماع إليه إلا بعد تناول واجب الضيافة .. ويعدها بدأ يتكلم ..

●قال: اسمى عادل محمد عبد الباقى .. عمدرى ٣٣ عاما .. مأساتى كبيرة لا يعلمها إلا الله وحده .. تتلخص في اننى وزوجتى وطفلى.. حسناء في الصف الأبياني الابتدائى . وعبدالسرحمن في الصف الأول الابتدائى .. نعانى من الصف الأول الابتدائى .. نعانى من الموت جوعا في بلدنا مصر آم الدنيا .. مصر المحروسة .. ان المدارس فتحت أبوابها منذ أيام ومازال طفلاى في المنزل لا يستطيعان الذهاب إلى المدرسة .. لا يسجد معى حتى ثمن ساندويتش لهما .. ! تركتهما ونزلت إلى الشوارع منذ يومين أبحث عن عمل بللا جدوى .. جثت من منزلنا بالنقائيق إلى القاصرة « مسطح » على القطار .. لأبحث عن عمل طوال هذين اليومين بللا جدوى .. اننى بالفعل لم أتناول طعاما منذ يومين .. !

بلغ بى الارهاق من الطواف على المحالات التجارية وأصحاب العمل مبلغه لدرجة أن السيارات كادت تصدمنى .. آخر شىء وصفه لى أولاد الحلال .. كان بنك ناصر الاجتماعى الذى كنت أقف بجواره . وأنه يساعد فى توفير فرص عمل للمحتاجين أمثالى ودخلت للمدير المسئول عن لجنة الزكاة .. لأعرض مأساتى .. فيجئت به يعرفض حتى مجرد سماعى .. نهرنى قائلا : نحن هنا فقط لمساعدة العجزة والمحتاجين .. شعرت أنه يذبحنى بكلماته .. وشرت عليه قائلا : لست متسولا .. وانما البعض أخبرنى أنكم تسوفرون عمالا للشباب .. نهرنى بعنف قائلا.. نحن لسنا شئون اجتماعية .. انك تملك صحة تهد بلدا ..!

خرجت من عنده .. وقد تملكنى شعور قاتـل ضد المجتمع كلـه .. ان الناس أصبحت بلا رحمة لايريد أحد أن يستمع لشكـوى وماسى الشباب .. الكل يدوس على الضعفاء من أمثالي .

ان كلمة « البحث عن عمل حالال وشريف » التي أطوف بها على قدمى منذ
 يومين كانت تعنى عند كل من قابلتهم اننى متسول أطلب احسانا ..

وفى النهاية أشار على الناس .. باللجوء للصحف فهى تساعد فى حل مشكلات الشباب .. وذهبت بالفعل لعدة صحف .. ولكن بمجرد وقوفى على باب هذه الجرائد .. كان العاملون يجرون اتصالاتهم بالمسئولين بهذه الصحف فى مكاتبهم

ا ۱۱۰ ا

وأفاجاً بهم يقولـون في غلظة « فوت بكرة » .. وكأننى متسـول! وكان آخر أمل لى هو « أخبار اليوم » و « أخبار الحوادث » حتى التقيت بحضرتك ..

بهذه الكلمات القاسية عرض عادل مشكلته ومأساته التى اكتشفت انها بالنسبة له نهاية العالم .. كان مذهولا من أن أحدا لا يحريد أن يستمع إليه مجرد الاستماع فقط .. وكأنه قادم من عالم آخر غير عالم البشر .. لا يدرى مدى انتشار « الآنا » التى أصبحت آفة في المجتمع كله .. وأن قليلين هم الذين مازالوا يفتحون قلوبهم للناس ..

● قلت له: ما ترويه في مشكلتك لا يعتبر ماساة تروعك لهذا الحد .. فالبطالة منتشرة .. وآلاف من الشباب يعانون مثلك للبحث عن عمل .. فهناك من يستمر شهورا في البحث .. ولكنه في النهاية يعثر على عمل شه يف ..

وكأنه شعر بأننى أيضا « أزحلقه » على حد تعبيره .. واننى لا أقدر معاناته .. وكأنت شعر بأننى أحسنت إليه باطعامه مثل أى مسكين وأتـركه يـذهب لحال سبيله لاتفرخ لعملى .. ! فأخذ يصرخ في في هستيريا .. قائلا ..

● حقالم يعد هناك أمان في مصر.. لقد كانت الصحافة آخر آمل في لحل مأساتي .. ولكنك ها أنت أيضا لا تقدر معاناتي .. انني أعرف مسبقا.. ان الصحافة والصحفيين قلوبهم من حجر.. انكم هنا تعيشون في الإبراج العالية .. داخل مكاتبكم المكيفة وتقيمون في الشقق الفاخرة على النيل .. وتقضون الليل في الكباريهات .. انكم تخدعون الناس بكتاباتكم في الصحف عن الحلول والآمال .. ولكنكم لا تريدون أي حل لشاكل مصر.. وشبابها ..!

إنكم المسئول الأول عما وصلنا إليه .. تعرفون الحقنائق ولا تريدون أن تكتبوها .. إنكم المسئولون عن التطوف والارهاب ، هذا المستنقع الذي التهم الشعاب .. !

حرام عليكم .. حرام عليكم .. لا تتركونا .. أعدمت مصر رجالا ينقذون شبابها من المصير المظلم الذي ينتظرهم ؟!

## ودخل عادل في حالة من البكاء الهستيري ..!

للوهلة الأولى شعرت من كلمات عادل القاسية أنه يحمل بين ضلوعه أسرارا خطيرة .. وإنه ليس صاحب قضية عادية .. وغم أن مشكلته مثل مئات المشكلات التي تمر علينا يوميا .. ولكن .. الذى لا يعلمه عادل .. أن الحاسة السادسة عند الناس عامة « استثناء » ولكنها عندى أنا « أصل » فهى بالنسبة في « الحاسة الأولى » التي تدانى مثل جهاز الاستشعار على خفايا بعض الموضوعات الصحفية

ارهابي تحت التمرين 📗 💶 🕦

الغامضة التي أغوص فيها .. وهي تصدق معي عادة بنسبة ١٠٠ ٪ تقريبا ..

السوهلة الأولى الدركت بهذه الحاسة .. أن عادل عبدالباقى البائس الذى يحدثنى عن مشكلته العادية .. ليس شخصا عاديا .. وإنما هـو شخص غامض يحمل الكثير من الألغاز والأسرار .. شعرت ببذلك تماما من صرخاته المكتومة عندما يتحدث عن مأس يعيشها الشباب وأن الجميع لا يدريدون انقاذهم من مصر غامض ينتظرهم في مستنقع التطرف والارهاب ..!

شُعرت بذلك عندما وصل بنا الحديث إلى هذه الكلمة « الارهاب » فيقطع الكلام ... ويبتلع اسراره داخل ضلوعه عندما يتنبه انه ينزلق فى الحديث .. ويتلفت حوله فى فرع ورعب وكانه يخشى أن يكون تقوه بكلمات تكشف دنياه الغامضة التي يعيشها .. لقد كان عادل بالفعل فى حالة عدم اتران من شدة إرهاقه الذي يعانيه .. وبدأت أتعامل معه على هذا لأساس .. انه يحمل الغازا وإسرارا .. ويجب السرد ثقته لردى خفاها ماساته الحقيقية ..

--- هدأت من روع عادل .. الذى بدا كــأنه عجوز في الستين من عمره وهو في حالته الهسترية هذه ..

قلت له :

أنا لم أقل لك أن مشكلتك بسيطة .. ولا أقلل من معانـاتك .. ولكننى فقط أريد أن أبث فيك الأمل وأقضى على اليأس الـذى يحتويك .. لذلـك حاولت أن أحثك على بذل مـزيد من الجهـد للعثور على عمل شريف .. وعمـوما فإنني سأبـذل كل ما في وبسعى لايجاد عمل مناسب لك ..

- -- وسألتِه ما هي المهنة التي تتقنها .. ؟
- قال .. ودموعه مازالت تغطى وجهه كله: للأسف لا شيء على الإطلاق ..! ○ سالته مندهشا .. ألم تتقن أي مهنة وقد جاوزت الناشين من عمرك ولديك أسرة من زوجة وطفلين .. كيف ومن أين كنت تعيش طـوال هـذه السنوات .. ؟
  - قال وهو يتلفت حوله:

إن هذه قصة طويلة .. وهى السبب الحقيقى لماساتى التى أوصلتنى أن أجلس أسامك هنا الآن .. ؛ اننى مثل الآلاف من الشباب الدنين خدعوا بالجماعات الاسلامية .. وكنت أعيش بينهم .. منذ صباى .. تركت الدراسة والأسرة ومشيت في طريقهم حتى الآن .. والمهنة الوحيدة التى تعلمتها معهم طوال سنوات عمرى هي التجارة .. ففيها تسعة أعشار الرزق .. !!

ولكننى تركتهم منذ شهور طويلة عندما أدركت ولست أمورا غريبة ..

فأغذوا منى كل شيء ، التجارة والمسكن . وخرجت وزوجتى وطفالاي إلى المجهول عازما على ألا أعود إليهم أبدا .. فهم سبب مأساتى .. وخشيت على طفلى أن يلقيا نفس مصيرى وقررت أن أبدأ حياة جديدة .. وأعيش حياة طبيعية بين الناس وكان لابد أن أستخرج بطاقة شخصية وموقف التجنيد لتكون معى أوراق رسمية لأول مرة في حياتى .. تساعدنى في البحث عن عمل .. ولاننى متخلف عن التجنيد .. لأن الحياة وسط الجماعات تقضى بحرمة دخول الجيش .. فكان لابد أن أقضى عقوبة سجن ثلاثة أشهر بدلا من غرامة التخلف .. ودخلت السجن في شهر مايد وخرجت في شهر واحد . واستخرجت الأوراق الرسمية والبطاقة شهر مايد وخرجت باحثا عن العمل منذ وقتها حتى الآن دون جدوى .. ويبدو الشخصية . وخرجت باحثا عن العمل منذ وقتها حتى الآن دون جدوى .. ويبدو بينوم وأنا مجبر !

- عند هذا الحد من كلامه تأكدت .. أن هـذا الشاب هو المعجزة التى أنتظرها من السماء ليبوح لى بأسرار امبراطورية الاخوة .. التى تهت بـداخلها على مـدى شهر كامل دون أن أكتشف الحقائق . وها هو إحدى ضحاياهم .. يجلس أمامى .. ولكنه مثلهم تمامـا .. يحمل الأسرار الغامضة ويخشى من البوح بها .. ولابد من التعامل معه بحدر ..!
- -- كنت ادرك تماماً فى هذه اللحظات .. أنه لو علم بحقيقة ما أبحث عنه .. واننى لـ و طلبت منه مجرد ســــــــ فلا ي التى التى التى يعيش بينها وسببت مأساته .. سوف يفر من أمامى .. ولن أعثر عليه أبدا ..

هذا الدرس تعلمت، جيدا خلال الشهر الذي تهت فيه مع الاخوة .. ان الأسئلة والاستفسارات تقابل بالشك والربية منهم ، ويختفون عن نظري بعدها .. لذلك قد رت الا اسأل عاد على الاطلاق ..

كان عادل صادقا فى مشاعره بأنه ضحية من ضحايا هذه الجماعات .. دموعه ويأسه من الحياة نفذ بمصداقية ووعى كامل بقدر مأساته إلى أعماقى ولكن رغم ذلك .. فإن نظرات الشك والربية تغمره ناحيتى .. فهو فاقد للثقة فى كل شىء ..

فاقد للأمل في أي شيء ..

وكان لابد قبل كل شىء أن أعيد إليه هذين الشيئين ، الثقة والأمل الللذين .

ولم أكن رغم ذلك أخادعه عندما قلت له: هون على نفسك .. اننا جميعا نعانى في مشوار تربية أطفالنا ، فأنا مثلك عندى طفلة وطفل في مثل عمر طفليك .. ومثلك تماما كنت بالأمس فقط أعاني من ارتفاع أسعار مالابس الدراسة .. وكنت مع

مستند بمنامه این مستند به مستند به مستند به مستند به مستند به مستند به مستند مستند مستند مستند مستند مستند مستن إنهابي تحت القمرين أسرتى أشترى لهما متطلبات المدرسة .. واشتريت كل شىء لهما إلا حـذاء الطفلة فقد نفدت نقودى .. وقد ذهبت اليوم إلى المدرسة في بـداية العام الدراسى بحذائها القديم المتهالك .. وكنت بالفعل حزينا أنا وأم أولادى .. ونحن نرى نظرة الأسى في عيون طفلتنا وهى ذاهبة مع آخيها إلى مدرستها في اليوم الأول بحـذاء قديم .. اننا نعانى جميعا كاباء في سبيل آلا نرى مجرد نظرة عـاتبة من أطفالنا بأننا عاجزون عن تليية رغباتهم المتواضعة ..

● وقلت لعادل بصدق: اننى حتى قبل لقائك بلحظات كنت أشعر بمرارة وقسوة وعتاب على الزمان والأيام التى تجعلنى عاجزا عن مجرد شراء الحذاء الباقى لطفلتى .. خاصة في يوم الدراسة الأول ..

لذلك أشعر تماما بعمق ما تعانيه من مرارة وقسوة بالنسبة لأطفالك .. ولكن تأكد باعادل أن الدنيا بخير .. وإننا جميعا يجب أن نشعر بما يعانيه الآخرون ..

تركت عادل لحظات .. استدنت مبلغ خمسين جنيها من أحد الرماد .. وتعمدت أن يلحظ عادل اننى أستدين من أجله .. وفي سرية أخرجت المبلغ ودسست في جيبه .. وقلت له : عليك أن تذهب الآن مسرعا إلى أطفالك .. لشراء بعض متطلبات المدرسة .. ليذهبوا مع زمالائهما في بداية العام .. ومنذ الغد سابحث لك عن وظيفة شريفة .. تضمن لك الاستقرار الذي تديده .. لا تيأس من الحداة ..

مع عفة النفس التي يتسم بها عادل .. حاول أن يسرفض وقبل المبلغ على استحياء وهو يردد: أقسم لك اننى أريد عمل عملا .. أي عمل شريف أحقق به الأمان لطفلي وأسرتي .

وفى لحظات .. تبدلت مالامح عادل .. وطلب أن يتوضأ ويصلى المغرب .. وأوصلته إلى المسجد الصغير الذي نصلى به فى مبنى الجريدة .. وخرج إلى وهو فى حالة هدوء واسترخاء ..

ودعنى مبتسما .. في دهشة ما بين مصدق وغير مصدق .. لمجرد الموقف السبط الذي وقفته معه ..

ذهب عـادل من أمـامى .. ومعـه أسراره التى يخفيهـا .. وأنا واثق يقينـا انـه سياتيني في الغد على أمل الوظيفة التي وعدته بها ..

#### •••

نجح عادل بصدق مشاعره ورغبته الكامنة في العودة للمجتمع أن يوصل رسالته إلى أعماقي ..

ومنذ اليـوم الأول للقائى بعـادل عبدالبـاقى .. استطعت أن أقتحمه بمشـاعر

وجدانية وانسانية صادقة كان يشعر بها لأول مرة .. جعلته يرتبط بى ارتباطا وثيقا حتى الآن ..

وكان هذا المدخل هـ و الوحيد الذى مكننى من أن أعيد لـ ه الثقة والأمل والأمان في أن المجتمع سيغفر لـ ه .. وإنه ينتظر عـودته مـرة أخرى .. كان هـ ذا المدخل هو الذى جعله عبود على المدخل هو الذى جعله يبوح بأسرار الامبراطـ ورية الغـامضة لـ الدخوة في جماعـات التطرف والارهـاب بعـد اسبـوع واحـد من لقـائنـا .. تلك الأسرار التى تعنى لأى عضـو بالجماعات أن مجرد البرح بها يعنى أنه ينتظـر حكما بالاعدام .. وإنه يظل مطاردا طوال حياته حتى يلقى مصـيره المحتوم « الموت قتلا » .. هكذا يدور العالم السفلى لهذه الامبراطوريـة الغامضة وهذا هـ و المسير الذى يطارد عادل عبدالباقى حتى عاما كاملة .. ؛

ومن ناحيتي أيضا ..

ومنذ اليوم الأول للقائنا تحملت المسئولية كماملة بأن عادل صادق في توبته .. تحملت أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها المجتمع لسو كمان عسادل يخدعنى .. وامكانية أن يكون وراءه غموض ومفاجاًت ستلحق الضرر بأحد وأدرك عادل بذكائه معاناتي وصدقى في أن أعيده للمجتمع الآمن .. حتى أصبحت عند عادل النموذج الوحيد الذي يمثل المجتمع الذي يمعد يده له بالأمان ليعود إلينا .. ويتكلم دون خوف عن جرائم وأسرار امبراطورية الاخوة الغامضة ..

...

قبل أن يأتي عبادل في مبوعده عصر اليوم التبالى .. كنت قد أجبريت عشرات الاتصالات بالمعارف والأصدقاء لتوفير فرصة عمل مناسبة له ... وللأسف بمجرد علمهم أنه من الجماعات المتطرفة وأنه يريد التوبة والعودة للمجتمع .. ويريد املا وفرصية أخرى للحياة .. كانبوا يتهربون منى في أدب معتذرين عن عدم تحمل مسئولية أن يكون بينهم أحد الارهابيين .. وبالطبع كنت أعنرهم .. وأدرك مدى صعوبة أن أجد له فرصة عمل في المجتمع الذي يكتوى كل يوم بنبار الارهاب وسقوط العشرات من أبنائنا ضحايا تفجيراتهم الدموية .

وجاء عادل فى موعده عصر اليوم التالى .. دخل مكتبى وتسبقه الآمال والفرحة بالعثور على فرصة عمل مناسبة كما وعدته .. أخذ يدعو لى بالستر على أنى ساعدته بهذا المبلغ البسيط فى حل مشكلة المدرسة لطفليه .. وإنه ينتظر العمل الذي وعدته به ليسدد مصروفات المدرسة .. ونفقات البيت لم استطع أن أصدمه

إرهابي تحت التمرين

بأن مثل هذه الفرصة مستحيلة لأنه ينتسب للجماعات الارهابية التي يعاني منها المجتمع . لم أستطغ أن أقول له انه مرفوض من مجتمعنا ..

لم يكن أمامى سوى أن أخدعه وأكذب عليه .. أخبرته أن العديد من أصحاب العمل يرحبون به وعليه فقط أن ينتظر أياما بسيطة .. ويعد أوراقه اللازمة لتسلم عمله ..

● وفوجئت بعادل .. يُحرج لفافة في يده ويقدمها لى .. بها جميع أوراقه الرسمية إنها تقريبا هي سنده وممتلكاته الباقية له في الحياة ويحرص عليها حرصه على ولديه ... بها بطاقته العائلية ووثيقة زواجه وشهادتا ميلاد طفليه وشهادة الخدمة العسكرية ..

أعطى لى اللفافة بالأوراق قائلا:

احفظها لى عندك فى مكتبك أو بيتك .. فهى أغلى شىء عندى .. وقد استأمنتك عليها .. واستخرج منها صورا لفرصة العمل التي ستوفرها لى كِما وعدتني .

وضعنى عادل فى مأزق كبر بهذه الأمــانة .. وأخذ يروى لى بعض معــاناته فى الجماعات .. حتى فاجأنى قائلا ..

● بصراحة .. أنا مذهـول انك تقف معى هذا الموقف الكبير .. اننا في الجماعات لا نعرف عن الصحافة والصحفيين إلا أنهم مرفهـون يعيشون في الشقق الفاخرة وحياتهم في النهار المتاجرة بالام الناس وفي الليل السكر والعربدة بالكباريهات ..

ان الصحافة القومية بـالذات تسمى عند الجماعــات « رأس الشيطان » وهي العدو الأول للجماعات .. ومن بعدها يأتي رجال الأمن ..

لأننا نعرف أن الصحافة والاعالام هى الخطر دائما علينا .. وهى التى تثير علينا رجال الأمن .. وتحاول أن تكشف أسرار الجماعات ! لذلك أنا صنهول وغير مصدق .. انك تساعدنى وأنت لا تعلم عنى شيئا سوى اننى عضو بالجماعات يريد التوبة ..

كانت هذه بداية الأسرار التى يبوح بها عادل عبدالباقى فى تحفظ .. وكنت أتعمد أن أظهر له اننى لا أهتم بما يقوله .. وأن كل ما يهمنى هو أن أساعده فى مشكلته الشخصية .. وهى إيجاد عمل سريع له ..

كان الوقت قد مضى بنا فى المكتب « بأخبار اليوم » .. وعادل يخرج بين الحين والآخر بتحفظ شديد أحد أسراره وألغازه الخطيرة وأنا لا أبدى أى اهتمام بما يقوله موحيا له بذلك بينما كل ذرة فى عقلى .. تختزن كل همسة وكلمة بالاسرار التى يبوح بها ..

● اقتربت الساعة من الحادية عشرة ليلا .. وبدأت أستعد للذهاب لنزلى ..

🗆 ۱۱۲ 🗀 إرهابي تحت التمرين

واصطحبت عادل ونزلنا في طريقي إلى الأتسوبيس .. ومرة أخرى يذهل عادل بأننى لا أمتلك سيارة فاخرة كما يشيعون في الخماعات عن شخصية الصحفي .. أخبرته اننى بالطبع بعد عناء عملي طوال هذا الوقت بالجريدة ليس معقولا اننى ساذهب إلى الكباريه .. بل ذاهب لمنزلي وأولادي لأجلس معهم ساعات قليلة وأعود لمكتبى وعملي الشاق في اليوم التالي ..

● وشعرت انه لا سريد أن يتركنى .. وأنه لن يعود إلى الزقازيق لاسرته .. قال لى انه ترك العشرة الجنيهات الباقية من المبلغ المذى أعطيته إياه لزوجته تنفق منها على مدى ثلاثة أيام لن يرجع إليها أثناءهم إلا ومعه مبلغ من العمل الذى وعدته به وتنظره زوجته وأولاده .. وإنه لم يبق معه سوى جنيه واحد .. سيعيش به على أمل العثور على عمل .. وأخبرنى أنه سيقضى الليل في محطة مصر .. حتى الصباح ويستمر في البحث عن عمل إلى أن يأتى الفرج بالوظيفة التي وعدته بها ..

تعمدت أن أدعوه الستضيفه في منسؤلي بين أوالادي وتشبثت بأنه مستحيل
 أن أتركه ينام في الشارع وإنني أعتبره أخا صغيرا لى ..

لقيت كلمــة انه « أخى الصغير » وقعــا طيبــا لديــه .. وعليه أكمل المشــوار إلى منزلي دون حرج ..

وكانت صدمة أخرى أدهشت عادل .. اننى أستضيفه في بيتى المتواضع للغاية على عكس كل ما كان يتخيله .. صدم عندما وجدها شقة صغيرة في الطابق الأخير . جلس بين طفلي يداعبهما .. ويمزح مع « سمسر وبيجاد » طفلي .. وتدمع عيناه وهد يحدثهما عن أن لديه طفلين مثلهما تماما .. وطفلاى يداعبانه .. قائلين : ياعمو تحضرهما معاك المرة القادمة لنلعب معا ونذهب لحديقة الحيوان ..

وأعدت زوجتي الطعام المتواضع لضيفى .. وهى عاتبة علىّ من الاحراج الذى أسببه لها بمفاجآتى الغريبة وأن شقتنا ضيقة .. ومنـذ عشنا فيهـا لا نستقبل ضيفا غريبا على الاطلاق ..

تناول عادل طعام العشاء معنا .. وكان لـدهشتى يشعر بفرحة غامرة .. كانت فرحته بالفعل مثل فرحة الأطفال الصغار بدفء الأسرة البسيطة ..

• فاجأني قائلا .. وهو يتناول الطعام: `

تصور يا أستاذ صابر اننى منذ شهور طويلة لم أتناول « طبيخا » .. اننى
 منذ خروجى من السجن لا أجرؤ على تناول طعام مع زوجتى وأطفالى لأن أسرتها
 الفقيرة ينفقون عليهم .. وأبقى أياما جائعا دون أن يعرف أحد ..

تصور يا أستاذ صابر .. أننى منذ سنوات طويلة جدا أول مرة أشعر بدفء الأسرة والبيت .. لاننى منذ سنوات طويلة جدا .. وأذا لبس لى ماوي وأعيش جوالا

مسلم المنظلة المالية المنظمة المسلمة ا |وهابي تحت التمرين بالمحافظات في طول مصر وعرضها آدعو لفكر الجماعات المتطرفة كعمل مقدس أقوم به .. وأن هذه الجماعات هي سبب مأساتي ..

أنهينا طعامنا .. وشعر عادل بالحرج الذي نعانيه وزوجتي من ضيق شقتنا التي نستضيف بها .. وصعدنا إلى السطح الذي يعلو شقتى مباشرة .. لتناول الشاى .. ونكمل حديثنا الذي شعرت بخطورته تماما .. وانني بالفعل كنت محقا الشاى .. ونكمل لفاز الجماعات كلها وفوق السطح استمر بنا الحديث حتى مطلع الفجر .. وقد دخل عادل في حالة من حالات الهستريا وهو يتذكر بشاعة الجرائم والمأسى التي ارتكبها على مدى سنوات عمره في امبراط ورية الاخوة داخل جماعات الارهاب .. اخذ يروى المأسى ودموعه لا تنقطع .. وإنا أختزن في عقلي كل ما يقوله .. دون أن أشعره بذلك .. كان ينظر إلى السماء وهو يبوح بالاسرار ويعترف بجرائمه ، تقريبا كان لا يشعر بوجودي بجانبه .. وكانه يوجه حديثه إلى الشد، ويعترف له بثنوبه على أمل أن يشمله بالرحمة ويغفر له بشناعة جرائمه ..

في النهاية .. قال في عادل فوق السطح :

● يا أستاذ صابر .. نحن جراثيم .. نحن ديدان الأرض .. لقد كنا شياطين ..
 لا أصدق أن الله سيرحمنا ويغفر لنا جرائمنا .. "

كنت أهدىء من روعه وثورته الهستيرية قائلا له ·

ان الله يغفس الذنوب جميعها ولـو بلغت عنـــان السماء .. « قل لعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ..

رد عادل فی ثورة أشد .. قائلا :

آصل انت يا أستاذ صابر لا تعرف شيئا .. لا تعرف الحقيقة ان الفواتير على كثيرة للخالق .. ان ما فعلناه وارتكبناه في حق الناس وفي حق الله تعجز الشياطين عن فعله ..!

هدأت من روعه .. دعوته أن ننزل لينام في احد أركان الصالة ..

فهچئت بعادل .. يحتضننى .. يقبل رأسى .. يقول لى .. وهو يبكى بكاء مرا بل انه كان ينتحب وهو يقول لى :

انت راجل طيب قـوى .. انت لا تعلم أن الـذى يقف معك الآن وتستضيف في 
بيتك بين طفليك وأسرتك من أخطـر قيادات الارهـاب في مصر .. وجرائمي التي 
شاركت فيها مع بقية الشياطين من الأصراء في جميع الجماعات التي طفت بها 
لا يتخيلها بشر .. اننى أحمل في ضلـوعي أسرار مملكة الأبالسـة والشياطين التي 
صنعناها بأيدينا .. ورغم ذلك أصـادف يوما شخصا مثلك يأمن لي ويستضيفني

في بيته .. لا تتخل عنى أرجوك .. أبوس ايدك ساعدنى على التوبة يا أستاذ صابر
 .. ساعدنى على العودة إلى الله والمجتمع .. عسى أن يغفر لى الله ..

هدأت من روعه .. وذكرته بأن الله ملك الملوك غافر الذنوب .. سيفرح بتوبته .. وستكون مكانته عند الله بهذه التوبة لاتضاهيها سوى مكانة الصديقين ، ما دامت خالصة لوحه الله تعالى ..

 قال عادل: عهد أمام الله ثالثنا ألا تخاف منى لو بحت بالأسرار .. وأن تأخذ بيدى للخروج من هذا الجحيم الذي أعيشه ..

عاهدته وقرأنا الفاتحة على ذلك .

الححت عليه لينزل إلى الشقة وينال قسطا من النوم والراحة ..

 قال لى ساخرا: أية راحة يا أخى .. إننى لا أنام منذ شهور طويلة لذنوبى منذ أن هدانى ألله لحقيقة اننى أعيش وهما كبيرا ..

وأصر عادل .. الـذى أدرك حرجى .. أن ينام فوق السطح حـاولت أن أثنيه عن ذلك .. واننى بـالفعـل رغم أنـه أول زائر غـريب أستضيفــه في حيـاتى في شقتى المتواضعة . إلا اننى لست محرجا منه لذلك دعوته لهذا البيت البسيط ..

ولكن عادل .. الـذى يتميز بعزة النفس رغم ياسه القـاتل أصر أن تكون أرض السطح الواسعة هى غرفة النـوم التى يعيش فيها بين أفراد أسرتى . وتركت عادل على فرشـة صغيرة .. يلتحف السماء .. لا أدرى أنام أم لا .. تركته يكمل اعترافـاته إلى الله .. ونزلت إلى أولادى .. وأنا أيضا لا أنام ، استغرق فى تفكير عميق .. في العهد الذى قطعته مع عادل أمام الله فـوق سطح منزلى .. بأن أساعـده في العودة إلى الله المجتمع وأخرجه من الجحيم الذى يعيشه .



استمر عادل يقيم معى هذه الأيام الأولى بشكل روتينى .. أمده بجنيهات قليلة ليجوب الشوارع باحثا عن عمل .. ويأتى لمكتبى في المساء .. يخيبة أمل .. ينتظر وعدى له . ويتابع اتصالاتى التى أجريها للبحث له عن عمل ، وآخر الليل يذهب معى ليقضى بعض الوقت بين أطفالي وأسرتى.. ويصعد إلى غرفة نومه .. « سطح منزلى » لينام أو يراجع ضميره على جرائمه .. كان يعيش على هذا الأمسل .. السراب ..

وفي اليوم الثالث .. فوجئت بعادل يدخل مكتبى بالجريدة وهو يرتدى ملابس

أخرى « جينز » .. قديمة وحذاء ممزقا آخر .. ويده مصابة بالتهابات شديدة من بقايا أسمنت وجير عالق بها ..

قبل أن أسأله مستفسرا .. نظر لى في خجل وهـ و يقـ ول سأروى لك كل شيء بشرط ألا تزعل منى .. اننى منذ التقيت بك .. عاهدت ربى ألا أخفى عنك شيئا على الاطلاق .. فأرجوك لا تتخل عنى إذا عـ رفت بعض الأمور التى قـد يتخوف منهـا الناس ..

- ألقى عادل .. بقنبلة جديدة من أسراره التي يبدو له انني لا أهتم بها على الاطلاق.. عندما فاجأني قائلا.. انني منذ خروجي من السجن منذ شهر اضطرتني الظروف أن ألجأ لبعض الاخوة في احدى الجماعات .. كانوا دعوني, لجماعتهم السرية وأنا في القطار مع حبراس السجن أثناء ترحيلي إلى مسقط رأسي مدينة الفيوم لتسليمي لقسم الشرطة الذي أتبعه بعد انتهاء عقوبة السجن للحصول على شهادة موقفي من التجنيد وأعطوني عنوان امام جماعتهم السرية .. بعد أن عرفوا شخصيتي التي كانوا يسمعون عنها فقط .. وعرفوا انني كنت مسجوبًا مع إمامهم في أحداث سيتمبر ١٩٨١ . وذهبت لهذا الامام بعد أن ضاقت بي السبل .. وهو المدكتور وحيد عثمان .. واستقبلني بالأحضان .. وعرف قصة تركي آخر الحماعات التي كنت بينهم .. وفاجأني انه كان يتابع حركة الشوقيون التي كنت أسستها مع شوقي وأخبارها بكل تفاصيلها .. دعاني لأكون داعية لجماعتهم وأحاول أن أستقطب لجماعت بقايا الشوقيون لينضموا للجماعة السريبة وهذه الجماعة .. هي جماعة التكفير والهجرة .. أو جماعية المسلمين .. وعرض على كل الاغراءات .. توفير المسكن الملائم والتجارة الملائمة . وأن أكون في مجلس الشورى الخاص بهم من أجل أن أحقق لـ هذا الهدف .. ولكني من داخلي أرفض تماما العودة لهذه الجماعات السرية بعد أن تأكدت انهم يدعون للشيطان فقط وليس ش .. وطلبت منه أن يعطيني مهاة للتفكير .. وأن كل ما أطلب فقط أن يسمح لى بالمبيت بينهم إلى أن أستقر : وأهدأ نفسيا من مشكلاتي مع زوجتي .. ومنحنى ١٧٠ جنيها في البداية .. وأعطى أمرا التباعه في القاهرة بأن أقيم معهم في اسطبل عنتروفي شقة أخرى بالكوم الأخضر بالجيزة وأن أحضر جلساتهم السرية مبدئيا .. وزودني بكتبهم السرية .
- قال لى عـادل: صدقنى يـا أستاذ صـابر .. اننى أعيـش بينهم وأنا قـرفان منهم .. اننى أتناول معهم الطعام مجبرا حتى لا ينتبهـوا اننى غير مؤمن بعقائدهم .. وعدم تناول طعـامهم يعنى اننى أكفرهم .. ولكنى أشعر انهم من الجراثيم التى

 عشت بينهم طوال حياتى .. ولا أدرى لماذا تقف الدنيــا كلها ضدى وتدفعنى دفعا لاستمرار حيــاتى بين الجماعات التى أصبحت أكره نفسى لمجــرد انتسابى لهم .. وأشعــر اننى أحمل الجرب .. وأمــراض أفكــارهم التى ظللت أدعــو لها تحت اسم الدعوة لطرية الحنة والدعوة تة ..

● وقال .. عادل : اضطررت أن أعصل معهم طوال الأيام الثلاثة الماضية في بناء بيوت الاخوات المهاجرات أليهم .. « الـزوجات » اللائي تـركهن أزواجهن .. وتبعن جماعة أخـرى .. اضطررت لـذلك حتى أدخـر مبلغ عشرين جنيها لأننى وعـدت زوجتى بأننى عثرت على عمل شريـف وسأحصل على مصاريف مدارس طفلى عندما أزورها اليـوم .. ! وفاجأنى بأنـه كان يـدخر الجنيهات القليلة التي أعطيها لـه : يوميا ليوفـر مبلغا يتركه لزوجته لاطعام ولديه .. كان بالفعل يبقى طوال اليـوم بلا طعام .. ولا يأكل إلا في آخر الليل بين أفـراد أسرتى في منزلى .. أو عندما ألمس إرهاقه وآلامه وأطلب له الطعام سريعا في مكتبى ..

وبدأت الأسرار تنهــالى علىّ من عادل عبدالباقــى .. الذى يقولها بعفويــة مطلقة وهو يلحظ فقط دهشـتى ممــا يرويه مع عدم اهتمامى غير البــادى على ملامحى .. بينما كل كلمة يقولها فى ذاكرتى . ثم أسـجلها فى أوراقى فى الخفاء ..

● قبل أن أعاتبه .. فجر قنبلة أخرى .. قال: اننى أواجه ضغوطا شديدة 
تدفعنى دفعا للجماعات .. فخروجتى نفسها دون أن تدرى تدفعنى للعدودة رغم 
انها تكرههم مثلى .. فهناك رجل آخر .. يدعى « سعيد أبو عبده » شيخ جماعات 
بورسعيد .. يدعونى لأصر خطير .. انه تدخل مصلحا بينى وبين زوجتى قبل أن 
أدخل السجن .. وعرض أن يساعدنى بعد خروجى بأن يعد جواز سفر لى بعد 
استخراج الأوراق الرسمية ليرسلنى إلى السعودية .. ومن هناك: أسافر بيشاور 
عن طريق شبكة غامضة . الشيخ سعيد أحد عناصرها وهو يتولى عمليات تهريب 
الفارين من الأمن إلى خارج مصر .. بهذه الطريقة .. واستمر الشيخ سعيد ينفق 
عن زوجتى وطفلى خلال فترة وجودى بالسجن .. وهو ينتظر الأن منذ خروجى 
الأنفذ الاتفاق الذي بيننا ويسفرنى خارج مصر .. وأنا أعرف الطريق الذي 
سأذهب إليه .. انه سيضعنى في قلب شبكة الارهاب الدموى .. مثل آخرين كثيين 
أعرفهم سافروا من أجل المال فقط وليس من أجل الدعوة الدينية .. ولا يعرفون 
أى شيء عن الدين .. ذهبوا لبيشاور تحت اغراءات الشيخ سعيد .. وزوجتى 
تحتنى على تنفيذ الاتفاق لتحل مشكلاتنا المالية . وأرسل لها من هناك المال 
والذهب وأنا أرفض بشدة .. ونقضت الاتفاق لاننى أعلم تماما انه سيضيع 
والذهب وأنا أرفض بشدة .. ونقضت الاتفاق لاننى أعلم تماما انه سيضيع 
والذهب وأنا أرفض بشدة .. ونقضت الاتفاق لاننى أعلم تماما انه سيضيع 
والذهب وأنا أرفض بشدة .. ونقضت الاتفاق لاننى أعلم تماما انه سيضيع 
والذهب وأنا أرفض بشدة .. ونقضت الاتفاق لاننى أعلم تماما انه سيضيع

Market Service of the contraction of the contractio

أولادى وأسرتى التى أتمنى النجاة بهم من جحيم الجماعات التى عشت بينهم طوال عمرى بعد أن عرفت جرائمهم البشعة .. ودبت خلافات كثيرة مع زوجتى وأسرتها .. وابت خلافات كثيرة مع زوجتى وأسرتها .. وأعلم انها تعذبت كثيرا معى في الجماعات والهروب والتنقل كل شهر في بيوت الاخوة في الجماعات المختلفة على مدى ٩ سنوات .. ولكننى قررت تماما التوبة وعدم العودة للجماعات لادراكى التام انها سبب مأساتى .. ولذلك .. أعطيتك جميع أوراقى الرسمية تحفظها عندك حتى لا أضعف في لحظة يأس وكذهب للشيخ سعيد ليبعث بى إلى بيشاور خلال ٢٤ ساعة فقط ويحل كل مشكلاتي التي أعانيها ..

- كان عادل عبدالباقى يبكى كثيرا وهو يروى هـنه الضغوط التى تحاصره لدفعه دفعا لجماعات التطرف والارهاب التى يتمنى آن يهرب من جحيمها .. كان عادل يؤكد في بكائه أنه يريد النجاة بطفليه .. ويتشبث بفرصة الأمل التى منيته بها وأنه يمكن أن يعود للمجتمع مرة أخرى ..
- وأدركت تماما حجم مأساة عادل وصدقه في توبته وحيرته من الضغوط التي تحاصره لدفعه إلى جحيم الجماعات ، ولم أخش من أسرار عادل الرهبية التي أصبحت تخرج منه كشالال جارف من المعلومات وإجابات الألغاز المحيرة المجتمع كله عن العالم الخفي لامبراطورية الاخوة في جماعات التطرف والارهاب .. أصبحت معلوماته وأسراره تنهال على لدرجة الحصار .. تدفق مستمر في أثناء وجوده بمكتبي بأخبار اليوم وفي الشارع في طريقنا للمنزل وفي بيتي لدرجة انني كدر أنه فيها ..!

ودخلت في تحد مع نفسى ومع الدنيا كلها ، لابد أن أعيد عادل عبدالباقى أمير الارهاب التائب إلى المجتمع مرة أخرى .. وكان لابد من حل سريح يعيد إليه الأمل في أن المجتمع يتقبل ويمد له يديه لينقذه من امبراطورية الاخوة هو وأسرته الصغيرة . كنت أخدع عادل .. وأخبره أن الجميع يرحبون به .. بينما الحقيقة أن كل من يعرف حكايته يرفض مجرد أن يتعرف عليه .. وأجد لهم كل العذر .. فلا يأمن أحد أن يكون « إرهابي » بينهم .. ولكن أحدا لا يصدقني في أنه تاب إلى أنته .. وأنه ضحية الارهاب وجماعات التطرف ..

| إرهابي تحت الت     | <b>□ 1</b> | <b>77</b> 🗆 |
|--------------------|------------|-------------|
| ار العابی محت العا | י נו       | ווי וו      |

مرين

# لقساء لم يتم

قى اليوم التالى .. كان عادل ينتظر منى مفاجأة كنا اتفقنا عليها .. أن أعرض مشكلته على الاستاذ مصطفى أمين .. باعتبارها ليست مشكلته فقط وإنما هناك آلاف الشباب مثله يعملون بالسخرة في كهوف جماعات التطرف تركوا جامعاتهم ووظائفهم وهجرونا إلى هذه الجماعات منذ سنوات على أمل العثور على طريق الجبة .. واكتشفوا مثله الوهم الذي ضيعوا أنفسهم من أجله .. ولكنهم يضطرون مكرهين للاستمرار بين الجماعات لأن العمل والسكن والروجة بيد أمراء الارهاب .. ومعنى تركهم أن يخرجوا من رحلتهم بالجماعات صفر اليذين .. وستسلب تجارتهم ويطردون من مساكن الاخوة .. وربما ترفض زوجته العودة معه وتضيع منه داخل الجماعات باطفاله .. أن هناك الآلاف مثل عادل ينتظرون معجزة من السماء تنقذهم .. وتكشف لهم مزيدا من أسرار وجرائم امبراطورية الاخبهاد حسب الطلب .. ويتحول إلى إرهابي .. يخرج ليقتل في سبيل امبراطورية غامضة .. لا يعرفون أسرارها .. ؟

ق صباح ذلك اليوم .. أسرعت مبكرا إلى مكتب الأستاذ مصطفى أمين بالبنى الصحفى القديم .. ورغم علمى بما يعانيه الرجل من مشكلات مع المرض . وقلة لقائه برواره .. إلا أننى كنت واثقا أنه سيتقد ذهنه .. الذى أثقلته هموم وقضايا كبرى أفنى عمره كله فيها .. كنت واثقا أنه ستدب فيه حيوية وشباب الصحافة التى عمقها في جيلنا .. كنت واثقا أنه سيعود شبابا وهدو في الثمانين من عمره .. ليحمل عنى المسئولية الخطيرة التى أحملها على كاهلي .. كنت واثقا من كل ذلك بمجرد أن يعرف أسرا ر امبراطورية الاضوة الغامضة التى توصلت إليها .. ويساع دنى في فتح طريق الأمل لعادل عبدالباقي بمساعدتي باحد مشروعاته المتعددة التي يساعد بها الشباب .. مجرد ألفى جنيه يبدأ بهما عادل مشروعات يعيش منه بعيدا عن الجماعات والارهاب ..

— وطلب منى الاستاذ «كرم» سكرتير مكتب الاستاذ مصطفى أمين أن الكليد ورقة ملخصة بالمضوع الهام الذى أريد مقابلته من أجله ...

-- أخذ الاستاذ كرم الورقة التى لخصت فيها هذه القضية الخطيرة . وأجلب فيها مده القضية الخطيرة . وأجلب فيها مساعدة عادل .. وفتح أبواب مصطفى أمين ليساعد الشباب الذين سياتي بهم عادل من كهوف التطرف لفتح مشروعات لهم .. وبعد لحظات خرج الاستاذ

☐ 177 ☐

إرهابى تحت التمرين

«كرم» وهو في غاية الاحراج من مكتب الأستاذ مصطفى أمين ..

قال لى الرد فى كلمات بسيطة .. ان الاستاذ مصطفى أمين يقول لك : و ان هذه القضية ليست من اختصاص مشروعاته » !

— واسودت الدنيا في عيني .. كانت هذه الفرصة هي الأمل الباقي لى .. لكي اقدم بعمل سريع ينقذ عادل من العودة إلى جماعات الارهاب .. ويشعره باننا نرحب به في مجتمعنا .. بالطبع استطعت أن أجد الأعذار للأستاذ الكبير مصطفى أمين ، فربما لم استطع أن أوصل له القضية الكبيرة التي أغامر فيها .. وإن وقته لم يعد يسمع بلقاء تلاميذه من الصحفيين لكبر سنه .. وبالتالي ضاعت على فرصة شرح القضية له والأسرار التي توصلت إليها لكي يتحمس لها ..

كما اننى اعلم يقينا .. أن الاستاذ مصطفى أمين بالفعل يساعد جميع المترددين على الجريدة يقصدون مشروعاته الخبرية .. بل ويستقبل هؤلاء الناس الذين ينتظرون يوميا على باب الجريدة لتسليمه خطاباتهم .. وأعلم يقينا أيضا أن الاستاذ مصطفى أمين يرفض تماما أن يكون هناك و وسيط » بين الناس الذين يقصدونه وبينه .. بل انه يكره أن يتقدم أحد الصحفيين بالجريدة أو المؤسسة يطلب المساعدة لأى انسان .. فعادة هو بابه مفتوح للجميع ..

— جاء عادل إلى مكتبى في هذا البوم كله تفاؤل بالحياة .. وبالأمل في أن الاستاذ مصطفى أمين سيساعده في محنته .. كما وعدته .. ومرة أخرى وجدتنى في حيرة .. وشرحت له الظروف وأن الخطأ منى لأننى تدخلت .. وربما لو ذهب بنفسه وبعث خطابا بحالته مثل آلاف الشباب غيره إلى مكتبه سوف يأتيه مندوب يبحث حالته .. ويقدم مشروعا لمساعدته .. كما هو المتبع في مشروعات مصطفى أمين .

●قال عادل وقد استبد اليأس به: لا فائدة يا أستاذ صابر ، ان ربى مازال عاضبا على ولم يقبل تـوبتى .. هل تعتقد أن ظروق تسمح أن أنتظر شهبورا في طوابير مشروعات مصطفى أمين حتى يأتينى الفرج ..! ودمعت عيون عادل وهو يشير إلى حقيبة مسلابسه في يده .. بأن الخلاف دب مع أسرة زوجته المذين يطالبونه بالانفاق على أسرته وتحمل المسئولية .. وزوجته تضغط عليه بأن يذهب للشيخ « سعيد » في بورسعيد ليسفره إلى السعودية وإنه تسرك المنزل .. ولن يعود إلا بعد أن يضع حسلا لمعاناته ويرسل لهم النفقات ولكنه لن يعود للجماعات أبدا

كان إصرار عادل يزيدني إصرارا على مساعدته بكل السبل ..

كانت مشكلته قد زادت بتركه أسرته ومعه حقيبة ملابسه .. وكان برد الشتاء القارس يأكل جسده أثناء نومه فوق سطح منزلى .. وبلاشك ستصيبه الأمراض .. ولابد أن أبحث له سريعا عن عمل ومسكن قبل أن يتملكه الياس تماما ويتركني عائدا إما لجماعة « التكفير والهجرة » الذين مازالوا ينتظرونه .. أو إلى شيخ جماعات بورسعيد ليبعثه في رحلة الموت إلى بيشاور .. وكان هناك بلا جدال بعض الشك في نفسى من احتمال أن يكون عادل وراء مفاجآت عكس ما أتوقع .. وقررت وضعه في اختبارات قاتلة بالنسبة له .. فتركيبة عادل النفسية تسؤكد أنه ظل طوال عمره بين الاخوة في موقع الصدارة ولا يقبل أن يكون تابعا أبدا .. وقررت أن أفتح أول باب في مجتمعنا .. على مستوليتي الخاصة .. بشرط أن يكون أقل من تابع .. أن يكون « صبى » عند بائع ساندويتشات في ميدان رمسيس .. وهو شاب جامعي من أصدقائي .. رفض انتظار طابور البطالة وصنع عربة صغيرة يبيع عليها ساندويتشات في ميدان رمسيس .. وعرضت على عادل .. أن يعمل في هذه المهنة .. وسسوف ينام أيضا في حجرة بمنزل « عصام » صديقي صاحب عربة الطعام واكن بشرط اننا لن نروى لعصام هذا حقيقة عادل عبدالباقي وفوجئت بعادل وقد فرح كثيرا بهذا الحل وأنه أخبرا سيجد عملا شريفا .. وذهبنا إلى ميدان رمسيس. ورحب عصام بضيفي .. دون أن يسأل حتى عمن هو .. يكفيه انه على مسئوليتي الخاصة ويحتاج إلى عمل ..

واصبح عادل .. أمير جماعات الارهاب والتطرف .. يعمل « صبيا » عند عصام ويرأسه شابان صغيران يعملان على عربة الطعام يأمران عادل .. أن يذهب إلى الفرن يحمل لهما صناديق « عيش الفينو » ويذهب إلى بائع الطرشى ويعدد الفرن يحمل لهما صناديق « عيش الفينو » ويذهب الغراء الزيت ومتطلبات البضائع حاتملا صفيحة الطرشى على ظهره .. ويذهب لشراء الزيت ومتطلبات البضائع اليومية .. ويقف بجوار عربة الطعام مع رئيسه البائع لينادى له على الزبائن المنتشرين حول عربات الطعام بمحطة مصر .. ويقوم بتنظيف العربة وجمع المتاتقية من الزبائن .. وهكذا صار عادل صبيا لبيع الساندويتشات يعمل هذا العمل الشاق على مدى ١٢ ساعة يوميا مقابل أربعة جنيهات فقط .. وكان عصام صديقى فرحا جدا بهذا الصبي المطيع .. ذى الأجر الزهيد بسبب ان عادل مفروض أن يأكل ثلاث وجبات طعام .. من « الكيدة والسجق » التي يبيعونها يوميا .. بالاضافة إلى راتبه .. ولكن عادل كان يزهد هذا الطعام ويتأفف منه . لأنه لحم مستورد .. وهذا من بقايا الطقوس التي يحفظها في جماعات التطرف .. ان اللحوم المستوردة حرام تناولها ..

وكان عادل يدخر راتبه اليومى . ولا ينفق منه سوى خمسين قرشا ثمن

سانــدويتش فول فقط يتناولــه طوال اليــوم وذلك لتوفير نفقات آخــر الأسبوع .. يرسلها إلى زوجته وأطفاله لتنفق على الأسرة ..

وكان عادل سعيدا بهذا العمل .. ولا يكدره سوى أنه فى كل يوم يفاجاً بالاخوة من العديد من جماعات التطرف .. السرية الذين يعرفهم ويعرفونه .. يمرون من هذا الميدان الحيوى وبعضهم يقف على جنبات الأرصفة يبيع بضائع .. وينظرون إليه في إزدراء ونظرات تأفف تقتله وهو فقط الذي يعلم معناها ..

وهى انه يعمل مهنة حقيرة « صبيا » وتابعا عند الكفـرة الذين يعمل لديهم .. وكان عادل لا يهتز من نظراتهم ، المهم عنده أن يعمل عملا شريفا ..

وفى اليسوم السسادس .. فـ وجثت « بعصام » يتصل بى فى مكتبى يخبرنى بأن « عادل » اختفى ولم ييخبرنى بأن « عادل » اختفى ولم ييت ليلت عنده .. وانه جمع صاجاته ورجل .. وكان عصام ينفذ تعليماتى بالقسوة على عادل فى العمل لمعرفة مدى تحمله للحياة بيننا .. وكان هذا آول عمل يقوم بنه عادل فى مجتمعنا بعد عودته من كهـ وف جماعات التطرف التي عادل أم مرا للارهاب ..

وجلست فى مكتبى حــائرا .. أتساءل عن المفــاجأة الخفية التى يخفيهــا لى أمير الارهاب الذى وثقت فيه وفى توبته وها هو فشل فى أول اختبار له .. ترى ماذا كان يريد .. لقد اختفى مع أسراره الغامضة .. ؟ !

-- وبعد ساعات يتصل بى عادل .. وقبل أن أثور عليه .. فاجأنى قائلا .. لا تخف .. أنا مازلت على العهد .. ولم أخذلنى أسدا لأننى أعرف انك لن تخذلنى وستضل بى لبر الأمان ..

● قال عادل: ان هذه المهنة رغم حقارتها .. الا اننى فرحت بها ورغم ضالة دخلها فهى "ربح شريف ولكن ما حدث مساء أمس جعلنى أهـرب قبل أن أثور .. لقد فوجئت « بعصام » صاحب عربة الطعام يامرنى أن أجمع قمامة الشارع لقد فوجئت « بعربة الطعام وأسفل منزلهم .. في جوال ضخم يزيد ارتفاعه على متر ونصف .. وفوجئت به يأمرنى أن أحمله لمسافة تـزيد على ٢٠٠ متر لالقى به في صندوق القمامة في أخر شارع السبتية .. وحملت جوال القمامة على ظهرى وكاد يحطم ضلوعى من ثقله .. وألقيت ما به من القمامة في صندوق البلدية الذي سالت منه القمامة .. وبعد أن فرغت فوجئت بأمين شرطة يقف على رأسى .. سالت منه القمامة .. وبعد أن فرغت فوجئت بأمين شرطة يقف على رأسى .. وينهرنى ويأمرنى باعادة جمع القمامة في الجوال .. وأن أعود به من حيث أتيت .. وكان الدم يثور في كل جسدى غيظا مما يجرى معى .. وألعـن الأيام التى كتبت عن هذا الذل والهوان .. وعدت إلى زوجتـى في الرقمانة ألقيته أمـامه .. وجمعت حـاجـاتى .. ورحلت .. ذهبت إلى زوجتـى في الرقمانية القيته أمـامه .. ورحلت .. ذهبت إلى زوجتـى في الرقمانية وعليتهـا عشرين جنيهـا

ادخرتها من عملى وعدت ليلا إلى اسطبل عنتر لأنام مع الاخوة في جماعات التكفير. والهجرة ..

أنهى عادل مكالمته وهو يحرجونى ألا أغضب من تصرفه وطلبت منه أن يحضر لكتبي على الفور ..

#### •••

وكنت أعد له .. مفاجأة .. فقد اتفقت مع أحد أصدقائى الذي يملك شركة خاصة تتولى إقامة المعارض بالفنادق الكبرى مع شركات الدعاية .. أن يعين عادل عنده في أي مهنة ولدو «ساعيا » وكان سدؤال صديقى هذا لايرزيد على ما هي مؤهلاته .. فأخبرته « أنه لا يملك سبوى الأمانة » .. وبالطبع أخفيت عنه كل ماضيه .. وقال إذن سأجعله يعمل باثعا في معرض أسفل مقر الشركة لانني أغلقته منذ شهور لأن كل من عمل به سرقنى .. وهو يحرى معدات وأجهزة تزيد على مليون جنيه .. وإنه أيضا سيجعله يعمل معه بالفنادق الكبرى ليلا بعد انتهائه من البيع .. عند اعداد المعارض ليأخذ أجرا إضافيا .. وبذلك سيصل مرتبه شهريا إلى ثلاثماثة جنيه .. وأنهى صديقى صاحب الشركة أنه سيقبل عادل عاملا عنده على مسئوليتى الكاملة .. فأخبرته اننى سأوقع له على أي ورق يريده بدلا من عادل .. فأنا المسئول عن أي تصرف منه ..

كان عــادل عبدالبــاقى .. قد وصل إلى مكتبى وجلس بجــانبى وهو يستمع إلى مكالمتى التى اتفق فيها على وظيفته الجديدة ..

نظـرت إليه نظرة فهم معناها تماما .. فهو يدرى حجم المسئولية التى اتحملها وأنا أغامر بأنـه سيصبح فجأة بين المجتمع الراقى في الفنادق الكبرى .. وربما بين كبار الشخصيات والمسئولين المترددين على هذه الأمـاكن .. بالاضافة إلى المعرض الذى سيصبح أمينا عليه ويحوى أجهزة وبضائع قيمتها مليون جنيه ..!

إغرورقت عينا عادل بالدموع .. وقال:

لقد غمرنى شعور قـوى بأن الله .. بدأ يشملنى بـرحمته ويتقبل تـوبتى لأنه سـاقنى إليك لأتعرف بك .. إن كل الـدنيـا تتخلى عنى وأنت وحدك تفتح لى أبـواب الأمل بـاستمرار .. وهـا أنت تغـامر بكل مستقبلك وسمعتك بأنك ستعين لصـا .. تأتمنه على بضائع قيمتها مليون جنيه .. وتتحمل كل المسئولية نيابة عنى ..

بكى عادل كثيرا .. وهو يؤكد لى انـه تاب تماما عن كل شىء وانه كن يخذلنى .. قــال انك تعلم اننى عشت أغلب عمرى على السرقــات باستحـــلال الأموال وأنــا مع الشوقيون وإن ما يحزننى انك لو عصرت دم ولــدى وزوجتى وآنا فسنقطر حراماً من امـوال السرقـة التى كنـا نعيش منهـا ولكننـا كنا نؤمن تماماً بأن هذا ديننا .. وليس حراماً ... لقد ضيعتنا الجماعات وخسرنا الدنيا والدين ...

● قال إنه كان أثناء إقامته مع الجماعات المختلفة وخاصة الشدوقيون أثناء مطاردات الأمن لهم .. كان يقيم في أربع شقق مفروشه .. يتولى فيها إخفاء الاخدوه المطاردين ويدفع إيجارا شهريا يزيد على ألفى جنيه ولا يتناول طعامه إلا في أفخم محلات القاهرة كل هذا من أسوال السرقات ولكنه نادم على كل ذلك ... لانه أدرك أنه الضلال بعينه ... وهدو الآن .. يعيش بيننا في المجتمع حراً شريفا بعد أن عاد الى الله ... إنه يشعر بالجوع يصرق أحشاءه ولا يملك حتى ثمن ساندويتش الفول ... ولكنه يفضل الموت على أن يسرق ولو ثمن ما يسد جوعه وجوع أولاده ... وإنه يعلم أن الله سيغفر له يوماً ما .. ويرضى عليه ويقبل توبته ...

كان عادل يبث في الثقة بأنه لن يخذلني أبدا .. وسيتحمل المعاناة التي يمر بها وسيتحمل المعاناة التي يمر بها وسمط علية القوم في الفندادق الكبرى .. ويوثمن أن هذا نوع من جهاد النفس البشرية كان يردد كلامي الذي كنت أبثه فيه دائما حتى يستعيد ثقته بنفسه ويالمجتمع .. وتأكدت أن عادل بالفعل لن يرتكب أي عمل أحمق .. وسأتحمل هذه المغامرة الصعبة .. أن يكون أمير الإرهاب بين علية القوم في الفنادق الكبرى ..

وتسلم عادل عمله .. وانشغل به عدة آيام .. بينما أنسا كنت أقيم بين جماعات التكفير والهجــرة في اسطيل عنتر الذي أرشــدني عن مكـانهم وعن الشيخ يــوسف بائع الســاعات في دار الســلام .. أحد أعضــاء الجَمَاعة والــذي دعائي لفكــرهم .. والاقامة معهم في اسطيل عنتر بين الاخوة ..

وكان عادل يكاد يجن وهو يبحث عنى على مدى شلاشة أيام ، يتردد على الجريدة ولا يجدنى .. يذهب للزلى فلا يعثر على .. والتقى به بعدها وهو حاثر من اختفائى المفاجىء ..

كان عنادل يلتصق بي ولا يتركني يوما واحدا .. وكسان عن أنا أن أكمل مهمتي في كهوف الارهساب دون أن يبدري عبادل عبدالبياقي البذي يميدني بأسرارهم . الغامضة دون أن يذري .. إنها المعجزة التي يقدمها لي ..!

--- عندما التقى بــى عادل .. كان يشكو لى همومه مع مهنتــه الجديدة .. وهي المشكلات التى كنت أتوقعها تماما .. وإذا لم تحدث فإن الأمر يكون غير طبيعي ..

لقد وجد عادل نفسه فجأة .. بين أنـاس يشاهدهم لأول مرة في الفنادق الكّرى « عادل عبدالبـاقى » أمير الأرهاب العائد من كهوف التطـرف التي أفني فيها عمره يدعو لأفكار التطرف .. فجأة ينتقل إلى تطرف من نوع آخر في مجتمعنا .. فتيات ونساء يرتدين الأزياء الحديثة التي تكشف أجسادهن .. الشقراوات الجميلات ، فتيات الإعالانات ينتشرن في المعارض التي يعمل في تركيب أجهزة الإضاءة التي تتولاها الشركة التي يعمل بها .. ورجال متأنقون يتأبطون العديد من الشقراوات .. رائصة العطور الفاخرة تغطى المكان كله .. صالات الديسكو تعج بشباب وفتيات يتراقصون على دقات الموسيقي الصاخبة ..

سيارات فاخرة .. ينزل منها كبار الشخصيات وأسرهم الذين يزورون هذه الفنادة الكبري ..

تقريباً أصبب عادل بصدمة .. أفقدته توازنه .. ما هذا العالم الفريب الذي انتقل إليه .. ؟ أراد عادل أن يمنع نفسه الناقدة اللاذعة عن نقد ما حوله من مشاهد مثيرة .. كما كنت أؤكد عليه دائما حتى لا يسبب كارثة لا تحمد عقباها ..

إنزوى فى أحد أركان المعرض ، يعد قروشه المتبقية فى جيبه وهى ٧٥ قرشا .. على أمل أن يلتقى بصاحب الشركة ويمنحه مبلغا تحت الحساب ينفق منه إلى أن يحين موعد الراتب الشهرى فوجىء عادل بطبيب شاب وزوجته ... يدخلان الركن الذى ينزوى فيه بعيداً عن صخب المعرض ومشاهدة الفتيات الشقراوات كأن القدر يطارد عادل باستمرار ....

واكتملت إصابته بالهستيريا . عندما فوجىء بالطبيب يحرر « شيكا » للبائعة التى تجلس أمامـه بمبلغ ٧٥ ألف جنيـه ثمنـا لمنضـده صغيره وستـة كـراسى . إشتراها الطبيب لزوجته الشابة !

كاد عادل يجن .. إن هذه الأشياء في نظـره لاتساوى ٧٥ جنيها ومع ذلك مؤلاء الناس الكبـار يدفعون عشرات الآلاف وكأنها « فكـة » أو بقايا نقود ... كـان يقول لنفسه إن مؤلاء أيضاً لصـوص من اين أتى هذا الطبيب الشاب بهذه الآلاف سوى أنه أيضا يستحل مثل جماعات التطرف أموال وآلام مرضاه !

روى لى عادل مواجعه ومشاكله العديدة مع العمل الجديد وكيف انه يعانى ضغوطا ومتاعب نفسية شديدة .. خاصة عندما شاهد عمال الشركة من زملائه يسرقون بضائع الشركات الأخرى .. وممتلكات الفندق الذى يعرضون فيه .. كانوا عند إنهاء المعرض .. يستولون على صناديق مغلقة ممتلئة بالأجهزة وأطقم الصينى تبلغ قيمتها عدة آلاف من الجنيهات .. ويطلبون منه حملها معهم .. ويأتون له بنصيبه من السرقة في اليوم التالى حوالى مائتى جنيه ويرفض لانها حرام رغم انه في حاجة إلى جنيه واحد .. فيذهبون إلى صاحب الشركة ويكيدون له عنده .. قبل أن يفضح سرهم .. وكان عادل لا يقول لصاحب

العمل ويسرى ان هؤلاء اللصسوص هم أفضل عقاب لصساحب الشركة لأنه بخيل. كلما طلب منه مبلغا تحت الحساب .. يدعى له الفقر قائلا من أين .. ؟ آخر الشهر .. وكان اليوم الذي يغيبه عادل يخصم منه أجر ثلاثة أيام ..

وكان عادل .. يعانى من سكرتيرة صاحب الشركة التى تنزل إليه في المعرض الذي يقع أسفل الشركة ويتولى بيع الأجهزة فيه تفتح لمه موضوعات تخدش الحياء فيهرب منها إلى المسجد ليصلى .. بينما تلاحقه بسخريتها .

روى لى عادل مشكلاته وضغوطه النفسية التى يعيشها في الدنيا الجديدة التى نقل إليها فجأة من كهوف التطرف .. إلى أرقى فنادق القاهرة الفاخرة . وكنت أقول له صبرا وجاهد .. فهذه هي الحياة .

وفي أثناء عمله هذا وقعت كارثة كادت تصيبنى بالسكتة القلبية ، كان قد وقع حادث الشاب المريض العقلي الذي قتل بعض نرلاء فندق سميراميس بالر صاص وانقلبت الدنيا وتناقلت وكالات الأنباء العالمية الخبر عند بدايته انه عمل إرهابي!

آسرعت أتصل بالشركة التى يعمل بها عادل أسأل عنه .. فإذا بالسكرتيرة الحسناء تخبرنى انه فى فندق سميراميس مع العمال منذ ليلة أمس يقيمون معرضا هناك .. كاد يغشى على من الصدمة .. وفقدت توازنى تماما .. هرولت للفندق مسرعا . أتحسس الأختبار ودقات قلبى تعلو خوفا أن يكون عادل هو فاعلها .. وبذلك يكون قضى على كل مستقبل لاننى ساكون شريكه .. وكان رجال الأمن يسيطرون على المكان تماما ويمنعون أى صحفى من الاقتراب .. كل ما عرفته أن اسم المتهم «صابر» زاد ذهولى وفرعى .. قلت فى نفسى متسائلا .. أيكون عادل فعلها وان وراءه مفاجأة بدليل انه ينتحل اسمى .. ستكون كارثة ..

جلست في مكتبى « بأخبار اليوم » أنتظر مصيرى المجهول .. لحظات عصيبة مرت على وكأنها الدهر وإذا بجرس التليفون يدق ، وأفجاجاً بعادل يحدثني في خوف وقلق شاكيا ..

قال: ان هنـاك حادثـا بالفنـدق وقع .. ورجال الأمن يمنعـون دخولنـا .. وقد تـركنى العمال بعـد أن أنـزلنا معـدات المعـرض على الـرصيف في المدخل الخلفي للفندق .. رجال الأمن يمنعون دخولى .. والعمال تركوني وذهبوا إلى الشركة لابلاغ صاحب الشركة للتصرف .. فماذا أنا فاعل .. ؟ أنا خايف .. !

رددت الشهادة .. وأنا أستمع لعادل في التليفون .. قلت له .. عندما يحضر صـاحب العمل .. احضر حالا بأي طريقة .. وبعد ساعة .. حضر عادل .. وأخذ يشكو حظه العاثر .. وكيف انه كان ينتظر هذا اليوم ليحصل على مبلغ من صاحب

 العمل يسافر به الى زوجته التى وعدها بأن يحضر ويعطيها نفقات المعيشة ..

منحته مبلغا ماليا يسرع به لزوجته ويعود فورا لعمله ولكنى فوجئت بعادل في مكتبى ظهر اليوم التالى .. وحالته النفسية في غاية السوء .. لأن الخلاف مع زوجته واسرتها قد زادت حدته .. لأن نفقاته التى يحضرها لهم قليلة .. وزوجته تضغط عليه ليسافر .. وهو يؤكد لها أن الأمل موجود بالوظيفة الجديدة وأن هناك صحفيا « بأخبار اليوم » يسانده في نفقات المعيشة .. فئارت زوجته عليه لانه يأمن للصحفيين وأهانته بأنه يعيش على التسول .. وثار عادل عليها لانها لا تستطيع أن تدرك الهم الذي يعيش على التسول .. وثار عادل عليها لانها البرد القارس . ويتحمل الجوع أياما طويلة ليوفر لهم نفقات المعيشة .. وكان البرد القارس . ويتحمل الجوع أياما طويلة ليوفر لهم نفقات المعيشة .. وكان عادل يشعر في داخله أن زوجته مسكينة . وانها ضحية مثله .. وانه يعبها من قلبه لانها في عليه لانها في عليه النها في عليه وجودها كله في كفة أخرى .. ولكن اهانتها له جرحته . لقد كانت أثناء وجودها معدم عدنبة من الترحال كل شهر في كهوف وشقق الاضوة بجماعات الارهاب والتطرف .. تعامله مثل « سى السيد » تخدمه هو وعشرات من الهاربين من الأمن من الذين يخفيهم في شققه المفروشة وهي سعيدة بتعبها وشقائها ..

كانت تغسل ملابسهم وتكويها يسوميا .. وتعد لهم الطعام وهى سعيدة .. كانت تأكل معه أفضر الطعسام .. وترتدى أفضم الثياب من أمسوال سرقات .. الاستصلال وهى سعيدة .. تشقى وتتعب في ضدمة « الاخوة » الارهابيين وهى سعيدة بشقائها لا تستطيع الاعتراض .. كانت مجرد أن تسأل زوجها عادل .. اذا كان يريد الطعام .. يعتبرها إهانة له .. ويهجرها أياما طويلة لا يكلمها لأنها تعرف إن مجرد سؤاله خطأ وأن عليها أن تضع الطعام .. ولا تسأل .. !

واليوم عندما يريد عـادل البعد عن الجماعات وجحيمهم والنجاة بها وبطفليه من المصير الأسود .. تتجرأ عليه وتهينه بل انها ترفض حتى غسل ملابسه .. !

كان عادل يروى معاتاته مع زوجته في هذا اليوم .. وقد دخل في حالة هستيريا وهو يتذكر الجحيم الذي كان يعيش فيه مع الاضوة والجرائم التي ارتكبها ويخرج المزيد من الأسرار الغاضمة وأصيب فعلا بصالة نفسية خطيرة .. كان يخبط رأسه في المكتب .. كان يشور هائجا وهو يروى الأسرار .. كان جرحه كبيرا من زوجته التي لا تدرى ماذا يفعل من أجلها . وأصيب بحالة هستيريا لمجرد انه يتذكر انه لن يستطيع انقاذها من الفقر .. !

على الفور .. نقلت عادل في سيارة إلى الدكتور « محمود سامي » أخصائي المخ

والأعصاب بمستشقى الساحل وهو صديق عزيـز .. رويت له حقيقة ما يعانيه عادل .. والشعور بالذنب من الجرائم التي ارتكبها مع الاخوة .. والضغوط التي يعبش فيها .. وطلبت منه الاحتفاظ بسرية شخصيت أثناء علاجه .. تأثر الطسب كثيرا بالعنذاب الذي يعاني منه عادل وأجرى له «كونسلتو» من عدة أطباء من أصدقائه داخل المستشفى ف سرية بالغة .. الذين علموا قصته أيضا .. وتأثروا بها .. وعاملوه كمريض دون خوف من مسئوليته .. وتولوا علاجه على مدى مومين بالمستشفى ويعيادة الدكتور «سامى » وخرج قرارهم النهائي انهم لو حجزوا « عادل عبدالباقي » أمير الارهاب التائب في القسم النفسي بالمستشفي فسوف يستسلم لرضه .. ويصاب فعلا بالجنون من قسوة ما شاهده وشارك فيه من جرائم في امبراط ورية الاخوة .. وربما ينتهى به الآمر إلى مستشفى الأمراض العقلية .

-- واتصل بي د . محمود سامي يخبرني بقرارهم الطبي الغريب وقال ان علاج عادل أن يستمر في المقاومة .. ويستعيد الثقة في نفسه وفي المجتمع .. وطلب منى الطبيب أن أزوره بالعيادة لأمر هام ..

وهناك كان عادل ممددا على سريره .. يتلقى العقاقير التي يعالجه بها الطبيب وفاجأني صديقي الطبيب مفاجأة لم أتوقعها .. قال لابد أن نساعده في إيجاد عمل أخر غير عمله بالفنادق لانها تسبب له صدمة عصبية هائلة لا يستطيع تحملها .. وأخرج ظرفا بداخله « ٢٥٠ جنيها » قال انه وزملاءه الأطباء تبرعوا بها لكي بساعيد عادل نفسيه بأي مشروع .. على أن أتولى أنيا جمع أي مبلغ أخير .. وكان موقفا نبيلا من الأطباء تأثر به عادل كثيرا .. وأخذ المبلغ على استحياء .. وتركني لىذهب لعمليه وفوجئت به يزورني في اليوم التالي .. يخبرني انه سافر لزوجته منحها المبلغ كله حتى تنفق منه على أطفاله وتستعيد هي الأخرى الثقة في أن عادل اختار الطريق الصحيح لينجو بها وبأولادهما من جحيم الجماعات واستمر في عمله بالفنادق مع وعد بأن يتحمل ما يشاهده.

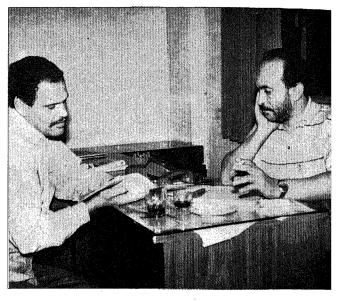

 «عادل عبد الباقى» في صالة تحريس أخبار اليوم» بعد خروجه من السجن .. يدلى باعترافاته وأسراره المثيرة لصابر شوكت .. وكانت كل أمانيه في الحياة أن يسرق له المجتمع ويقبل عودته بينه ، ويعثر على وظيفة يطعم بها أسرته ..



 « عادل عبد الباقى » أمير الرهاب التائب مع « صابر شوكت » فى مخبأ سرى
 بالدقهلية .. فى إحدى الجولات التى طاف فيها قرى ومحافظات مصر للدخول الى
 جماعات الإرهاب ...







أمر «ميرى» بالعودة للجماعات ! كان قدمر حوالى اسبوعين أو أكثر .. على علاقتى بعادل وأنا أبذل جهدى فى إختزان ما يرويه فى من اسرار الاخوة .. .. دون أن يلحظ .. واستغل هذه الاسرار فى النفاذ لكهوف الاخوة بجماعات التطرف .. ولكن عادل عنده الكثير جدا من الاسرار وإنا اريد اختصار الزمن .. ومازلت اخشى أن يعرف اننى أقوم بموضوع صحفى حول جماعات التطرف والارهاب ، واننى اريد مساعدته حتى لا يختفى منى للابد .. ولكن المشاعر الوجدانية التى نشأت بيننا أكدت لعادل اننى لا ابغى سوى انقاذه ومساعدته هو وآلاف من الشباب امثاله ليعودوا مرة اخرى الى المجتمع الأمن ..

● تحسست الكلام .. عندما سألني عادل مداعبا :

لماذا يـا استاذ صـابر تطلق لحيتك .. ؟ اتـريد دخـول الجماعات .. ؟ أجبته في حذر: نعم .. وأخبرته بحقيقة ما أقوم به قبل أن نلتقى .. والمساعده التى يقدمها لى دون أن يدرى .

 قاطعني في خوف: كلا يا استاذ صابر .. لا تذهب الى هذه الجماعات مرة اخرى .. فأنت لا تدرى ما سيفعلونه معك لو اكتشفوا امرك .. وربما تذهب عندهم ولا تعود ابدا ..

كان عادل يخشى على من امرين: اولهما وهو مكمن الخطر ان اتأشر بالفعل بدعوات إحدى الجماعات .. وأصبح مع الوقت احد اعضاء جماعات التطرف .. ومع الايام أهجر المجتمع والمهنة والاهل واعيش معهم في امبراطوريتهم فهناك كثير من خيرة ابنائنا اقتنعوا بكلامهم ودعواتهم الغامضة وضاعوا في كهوفهم ..

هناك اطباء .. ومهندسون .. ومحامون .. وعلماء ذرة بل وقضاة ومستشارون .. وطلاب جامعات .. كان يحذرنى اننى سأضيع مثل هؤلاء .. واصبح شيوخهم للاسف من نقاشين وبائعى جيلاتى .. هم فقهاءهم الذين يفتونهم في امور دينهم .. !

والخطر الآخر الذى يحذرني منه عادل من دخول هذه الجماعات هـ و ان يكتشفوا حقيقة أمرى .. ويتحتم عليهم أن يقتلوني ولا أعود من عندهم ابدا .. ولن معلم أحد بما سيجري لي ..

فوجىء عادل بإصراري وتشبثي بما اقدم عليه !

كان عادل بالفعل لا يتحمل ان يحدث لى مكروه .. قال : اذن لن اتركك وحدك سوف اكسون معك فى كل خطوة .. وسأفتح لك اسرار هذا العسالم الخفى على مصراعيه واحدد لك اقصر الطرق لدخوله .. اذا كنت تؤمن انك ستقدر على نشر مذه الاسرار .. وتنفيذ هذه الفكرة .. وهى ان تقنع بموضوعاتك اجهزة الدولة : ان تقف معك وتتبنى مسئولية قدح باب الامل لآلاف الشباب المساكين داخل الجماعات وانقاذهم من ايدى امراء امبراطورية الاخوة .. اواثق ان المجتمع والاجهزة ستوافق على تبنى هذه القضية واستعادة ابنائنا .

اكدت له .. اننى واثق من هذا .. بل اكثر من هـذا .. بانها ستكون قضية قومية تتبناها الدولة كلها اذا كانت هى الوسيلة الفعالة للقضاء على مشكلة الارهاب التى تلتهم ابناءنا .. وتكاد تهدد جميم مصالح الدولة .

- قلت له: يجب الا ننتظر .. حتى نصبح افغانستان اخرى أو جـزائر اخرى
   تنتشر فيها دماء المسلمين تحت شعار دولة الاسلام ..
- قال عادل وهو لايكاد . يصدق نفسه: أن هـذا هو الحل الوحيد فعلا . . وأنا أدرى بـه وأشعـر بمـدى تـأثيره الفعلى .. ولكن لى شرط واحـد فقط أن تضمن لى الاحتفاظ بسرية شخصيتى عن أجهزة الأمـن . طوال فترة العمل في هذا الموضوع . الخطر إلى أن ينشر بالجريدة ...
- قلت له: إن الموضوع كله يتم في غاية السرية ولا أحد بالجريدة يعلم إننى
   أقوم بهذه المهمة لانهم سيمنعوننى منها بدعوى الخوف على حياتى ...
- وأنا لا أريد أيه صلة أو معلومة في هذا الموضوع تتصل بأجهزة الأمن حتى أكون أمينا في عرض قضيتي من أماكنها وأبطالها دون أي تأثر خارجي ...

وضمان ذلك .. انك معى منذ اسابيع ولم أستفسر إطلاقا من الأمن عن حقيقة شخصيتك التى اجهل خلفياتها .. ولكن اريد ان اعرف سر خوفك من الأمن ..` مادمت قد تدت؟!

| ب. | التم                                    | تحت | إرهابي |  |
|----|-----------------------------------------|-----|--------|--|
| ين | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |     | ارسىي  |  |

● قال عادل:

سأروى لك .. ولكن اقسم لى على هذا المصحف انك لن تخشى منهم .. « يقصد الأمن » ولن تتخلى عنى ..

فأقسمت دون تردد على ما يريد ..

واذا يعادل يفجر اقوى مفاجأته .. بالفعل:

● قبال: اننى حتى اليوم .. وانا عندك بالجريدة رجال الامن في الزقازيق يقتصون بيت اسرة زوجتى من السجن منذ شهر . انهم يريدون ان يعرفوا لماذا حلقت لحيتى .. التى كنت احتفظ بها على مدى V2 عاما .. !

وقبل ان اعلق .. قـال : لا تنـزعج .. فـانـا لم افعل شيئـا . صـدقنى واعـرف بالضبط .. ان هذا ما يريدونه ببحثهم عنى ..

ولكنه ف اجأنى قائلا: وليس هؤلاء المشكلة .. ولكن المشكلة الخطيرة .. ان مناك رجلا في جهاز الامن يدعى العميد «م.ع» ينتظرني ايضا منذ شهور قبل ان ادخل السجن .. ينتظر ان يتملكني اليأس من الحياة . ولا استطيع العودة للمجتمع وإن اعود للجماعات مرة اخرى واعيش بينهم .. !؟

ان الضغوط التى تدفعنى للجماعات بعد خروجى للسجن . هى اللجوه للحياة مع جماعة التكفير والهجرة التى مازلت اعيش بينهم الآن دون اقتناع .. والطريق آلاخر في بورسعيد الذى ينتظرني بفارغ الصبر للسفر الى السعودية ومنها لبيشاور .. وقبل ان التقى بك بشهور قبل دخولى السجن بلغ يأسى من ايجاد عمل شريف في المجتمع ليحول بينى وبين العودة للجماعات التى ايقنت انها سبب مأساتى .. اننى قررت اللجوء لجهاز الامن ليساعدنى على التوبة والبعد عن الجماعات للذى ويوفروا لى مشروعا اعيش منه بقية عصرى .. لقد كنت اسمع كثيرا ان الأمن يساعد اعضاء الجماعات لكى يتركوا هذا الفكر المتطرف ..

ولكننى فوجئت هناك بموقف هذا الرجل الذى اذهلنى . لقد فوجئت به بعد ان رحب بى بمكتبه يسومين منتاليين يؤكد لى انه يعلم بالفعل اننى اريد الابتعاد عن الجماعات واننى متوقف عن أى نشاط منذ فترة .. ولكنه لايريدنى ان اترك الجماعات .. انه يريدنى ان اعود إليهم وبنشاط كبير .. ببساطة يريدنى اعمل « مرشدا » تهربت منه كثيرا على امل ان ييأس ويساعدنى بمشروع لوجه الش .. ابتعد به عن الجماعات للابد ..

وفي آخر مرة .. فوجئت به يصرخ في شائرا .. وهو يقول : كيف تترك الجماعات بعد كل هذا التاريخ الذي صنعته لنفسك كيف تكون من المشاركين في هذه الكارثة

ارهابی تحت التمرین

وتأتى بعد ١٧ عـاما لتقول ببسـاطة اريد التـوبة .. انك عملت المصيبة وتـريد ان تستريح وتتركنا نحن نجنيها .. !

إننى لن اسمح لك ان تترك الجماعـات .. سـوف اسـاعـدك . سـوف احل كل مشكلاتك .. وسوف اوفر لك شقـة فاخرة .. وتجارة كبيرة بينهم .. ولكن بشرط ان تعود للجماعـات مرة اخرى وتبقى بينهم وتمدنـى باسرارهم وما ينـوون عمله .. وحاولت كثيرا ان اقنعه باننى لا اطيق الحياة بينهم ..

واننى اريد ان انجو بزوجتى وطفاق من جحيمهم .. حاولت كثيرا .. ان اقنعه حتى باننى الريد ان الفعل لانهم شوهوا حتى باننى لا اصلح صرشدا للامن لاننى تبركت الجماعات بالفعل لانهم شوهوا الدين وضيعونى وتسببوا في مأساتى ومآسى الاف الشباب .. ولكننى لم اترك دينسى .. او مبادئى .. فلا استطيع رغم كرهى لهم الشديد ان اكون مرشدا فهذا ضد مبادئى .

ولكن العميد « م \_ ع » نظر لى مبتسما وهو يقول: « عموما انك ستلف وتدور في البحث عن عمل وستفشل وتعود لى هنا .. وساعتها سأكون تحت امرك لتنفذ ما اريده .. حاول اغسرائى .. اخرج من مكتبه عشرة الاف جنيه : قال .. ها هو ردى .. خذها .. وانزل لف ف « الاوكار » التى تعرفها في جميع انصاء مصر .. ساعدنى في القبض على « رمضان مصطفى » تلميذك الدى اصبح أميرا في مملكة الشوقيون .. اننا نبحث عنه منذ شهور طويلة وإنا اعلم يقينا .. انك خلال ٢٤ ساعة ستقبض عليه . وهناك مكساغة ٥٠ الف جنيه للقبض على « رمضان مصطفى » .. مصطفى » .. مصطفى » .. مصطفى » .

### ● قال عادل :

ادركت اننى لا امل لى .. ولا حيلة وقررت عدم اللجوء لـه ثانية .. طلبت منه جنيها لاشترى به ساندوتش .. لاننى جائع .. وكان طوال هذين اليومين يحضر لى دجاج الكنتاكى وافضر الطعام .. على امل ان اعود للجماعات .. ولكنه عندما تأكد من رفض العودة لهم .. رفض مجرد اعطائى جنيها لشراء ساندوتش .. رغم ان امامه عشرة الاف جنيه .. ومجرد ان اخرج من فمى كلمة « موافق » سيمنحها لى بالفعل .. ولكننى رفضت ونزلت من عنده بلا رجعة وفضلت ان اذهب لقضاء عقوبة السجن واساعد نفسى بنفسى.

## ● قال عادل .. وهو يضحك في سخرية :

إن هذه الـرجل احترم ذكاءه وهـو من اكفأ الضبـاط العاملين في هـذا النشاط الديني منـذ نشأته .. وتقريبا يعرفني منذ أن دخلت الجماعات وعمري ١٧ عاما .. ويحفظ جميع طباعنا في الجماعات ، اثناء التحقيـق معنا ولكنه فشل في ان يقدر ما اعانيه من ضغوط نفسية وانني لست الرجل الذي يطلبه لمهمة ..

والذى لا يعرف العميد « م . ع » اننى كنت انزل من مكتبه وإذهب على بعد امتار منه .. في ميدان العتبة .. للقاء اخي نبيل .. وهو للاسف الشديد احدى ضحاياى .. فهو شقيقى الاصغر منى كان يعمل « صولا » في الجيش ودعوته للجماعات منذ سنوات واستجاب واصبح من اشد المتشددين في جماعات الإهماب وترك مهنته وكان له فرش بضائع مع الاخوة في ميدان العتبة امام المسجد هناك .. وكنت اذهب الله لاستلف منه . أدعوه لترك هذا الجحيم ويثوب إلى المسجد هناك .. وكنت اذهب الله لاستلف منه . أدعوه لترك هذا الجحيم ويثوب إلى الأمن كله .. إن «مضان مصطفى» الذي يقلبون عليه جميع القرى والنجوع في جميع محافظات مصر .. أجده يقف عند أخى نبيل في قلب ميدان العتبة . مندساً جميع محافظات مصر .. أجده يقف عند أخى نبيل في قلب ميدان العتبة . مندساً التيفزيون يوميا ورصد مكافاة . ٥ ألف جنيه للقبض عليه بسبب إرتكاب جرائم التاس رغم صوره المشوره في الجرائد والمعروضة في التيفزيون يوميا ورصد مكافاة . ٥ ألف جنيه للقبض عليه بسبب إرتكاب جرائم التاس . وكان الناس مصابون وبتوله » لايدركون أن الذي بينهم هو أحد زحام الناس . وكان الناس مصابون وبتوله » لايدركون أن الذي بينهم هو أحد أمراه جماعة الشوقيون قاتل العثرات من تجار الذهب وجميع أجهرة الأمن دايخة عليه السبم دوخات .

كنت أتكلم مع «رمضان» وأخى «نبيل» بحرية مطلقة في ميدان العتبة وكلمات العميد «م . ع» ترن في رأسى تكاد تحطمه .. فأى تليفون صغير من أي محل مجاور له .. يعنى أن يصبح في جيبى • ٥ ألف جنيه ! ولكن في نفس الوقت .. وماور له .. يعنى أن يصبح في جيبى • ٥ ألف جنيه ! ولكن في نفس الوقت .. تطاردنى صورة نفس الرجل العميد «م . ع» والعديد من ضباطه .. وهم يعلقونني تطاردنى صورة نفس الرجل العميد «م . ع» والعديد من ضباطه .. وهم يعلقونني أثناء التحقيق معى .. أياما طويله «والغمة» فرق عينى ولكننا كنا نعرفهم من أصواتهم التي تتكرر على مدى سنوات عمرنا التي قضيناها معتقلين وتحت التحقيق . كانت صور تعذيبهم لى تولنى .. كانت اللحظات البشعة لضربنا على الإجزاء الحساسة في جسدى تولنى .. كانت اللحظات البشعة لضربنا على وأنا أقف مع «رمضان» الذي يحدثنى وهو يضع «العوزي» الرشاش الألى داخل «السوية» الذي يرتديه فوق جلبابه . كنت أصرخ بين ضلوعي من التناقض في المشاعر .. قائلا: إن الجماعات هي سبب ماساتي . ولكن أيضا هؤلاء رجال الأمن .. والعميد «م . ع» ضمن هذه الاسباب .. لقد تركوني سنوات عصرى دون أن يحاولوا بصدق أن ينبهونا لخطئنا ..كنت أشعر أنهم يريدون لجماعات التطرف والإرهاب الإستمرار . إنهم مسؤولون عما وصلنا إليه الآن ..

□ ١٤٠ □

إننى مستعد أن أتعاون مع الشيطان . ولا أتعاون مع هؤلاء الذيب عذبونى .. وتسرك ونى للضياع في الجماعات .. وأفيق من «سرحتى» على صوت ورمضان» مودعا .. وهو ينظر في معاتبا إننى أرفض العودة للجماعة مرة أخرى كنت أودعه الشهديك يا رمضان . وتعود لأولادك .

كان رمضان من أتباعى الذين دعوتهم وأعرف زوجته وولديه . وأسرته الفقيرة .. ولكنه وجد نفسه في نظرية الاستحلال بالشوقيون ، وتحول إلى ديب الآن .. فهو يعلم أنه سيظل مطاردا حتى الموت .. كنت أبكى في نفسى لعلمى أنه ومن قتلهم من ضحاياى . هكذا كان حال الفارين من جماعات الإرهاب .. أشاهدهم كل يوم تقريبا في الميادين الكبرى بين زحام الناس بينما أجهزة الأمن تتخت عنهم في الجبال

#### •••

وهكذا أصبح السر الكبير الذى فجره عادل عن موقف الأمن منه .. يحاصرنى أنا أيضا .. وأصبحت مجبراً على الاحتفاظ بسرية شخصية «عادل عبد الباقى» طوال هذه الشهور فقد كان بالفعل ينتظره ضرر كبير . لو علم العميد «م .ع» أنه سيبوح لى بالاسرار .. التى لم يبح له بها تحت تأثير الجلد والتعذيب . طوال سنوات عمره .. بعد أن إقتنع عادل إننى ساواجه المجهول الذى ينتظرنا معه بكل المسئوليه ..

وخرجت مع عادل عبد الباقى .. نطوف المحافظات والقرى التى تـوجد بها جميع الجماعـات التى كان عند بها جميع الجماعـات التى كان يعيـش بها أثنـاء رحلته معهم .. ويـوضح لى أقصر الطرق . وأضعف الأتباع في هذه الجماعات الـذي سينخدع بالأسلوب الذي وضعه لى عادل حتى أقتحم أسرارهم عن قرب وأصبح في شهـور قليلة أملك أسرار وخفايا امبراطوريـة الإخوة الغامضـة .. وأعود لألتقى يعـادل في المخبأ السرى الذي نتقق على الاقامة فيه واللقاء في كل محافظة نذهب إليها ..

وفوجى، زملائى وزميلاتى في صالة تحرير «اخبار اليوم» اننى اختفى أياما أنسا وهذا الشخص الغامض عليهم الذى يـلازمنى بصفة مستمرة. ونعـود إلى الجريدة نقضى بعض العامض عليهم الذى يـلازمنى بصفة مستمرة. ونعـود إلى الجريدة نقضى بعض الوقت نـراجع ماوصلنا اليه من أسرار وخفايـا إمبراطورية بلاخهة .. ويعيد عـادل تصحيح بعض هذه الاسرار .. وسرد وقائعها التـى عايشها بنفسه معهم .. وكانت تنتاب عادل حـالة من الهستريا والبكاء وهو يتذكرها .. ويتقل أصواتنا في صالة التحرير .. ويلتقط زملائي الذين يرقبوننا بتحفظ وحذر بعض الاسرار والـوقائع التي نتناقش فيهـا عن هذه الامبراطـوريـة الغامضة .. بعض الاسراد قـزع مروع بعـد أن تأكدوا أننى إنضممت لجماعات التطـرف

وتأكدوا من إلتقاط أحاديثي مع عادل أننا في الفترة التي أختفي فيها عن الجريدة لأيام طويلة .. أكون متطرفا أعيش مع الأخوة في جماعات التطرف والارهاب ..

وفوجئت ببعض رؤسائى في الجريدة وقد وصلهم عكس حقيقة ما أقوم به إننى أصبحت متطرفا ، وأخذوا يستفسرون منى عن أسباب إطلاق لحيتى ... وسسر هذا الصديق الفسامض الذي يلازمنى .. وكنت في حسرة من أمرى ... لا أستطيع أن أوضح لهم حقيقة ما أقوم به لسبب هام ..

إننى وصدت عادل .. بالحفاظ على سرية شخصيته عن جهاز الأمن . وأعلم يقينا أن بعض زملائى بالجريدة يرتبطون من خلال طبيعة عملهم برجال الأمن وبالم سينقلون لهم حقيقة عادل عبد الباقى وربما تفسد المهمة كلها .. وربما يصدث لنا مكروه ونحن عند الإخرة .. ولا يعلم أحد بالجريدة ورغم ذلك أثرت الصمت .. وأخبرتهم أنه مجرد صديق يدلني على بعض الموضوعات التي ساعمل بها مستقبلا .. ولكن لم ينته الأمر عند ذلك .. فقد تأكد جميع من معى . أن مديق عادل عبد الباقى الذي كنت أخفى عنهم إسمه الحقيقي هو إرهابى متطرف

وعلم البعض وقت إنهاء المهمة بحقائق المهمة السرية التى أقدم بها عند جماعات التطرف .. وإنتابهم الذعر .. خاصة عندما بدأت أستعين بقسم التصوير بالجريدة . وبسيارة الجريدة لتصوير بعض الشخصيات والأماكن التى كنت أعيش فيها مع الإخوة بجماعات التطرف ..

وكان زملائى وزميلاتى في صالة التصرير . ينظرون في في أسى بعد أن علموا بحقيقة الأمسر .. وكل ينتحى بى جانبا مصاولا إلغاء هذه المهمسة الخطيرة التى أقوم بها ..

وكان ردى على الجميع .. إن الخطر ينتظرنا جميعا إذا لم ننشر هذه الجرائم التى تسرتكب في إمبراطورية الإخوة .. إن إبن أى أحد منا يمكن أن يختفى منا ويصبح أحد هؤلاء العبيد في هذه الامبراطورية الغامضة .وفي يوم بدء نشر الحملة في ٢٠ ديسمبر ١٩٩٣ بأخبار الحوادث .. كان قرار الاستاذ سمير توفيق حاسما بوضع «ماسك» على صور وجهى أنا وعادل حتى لايتعرف علينا أعضاء الجماعات الارهابية وينتقموا منا . وكان ردى عليه . إن هذا سيفسد مصداقية الموضوع وذهبت لعادل .. أرجوه أن نضع على صورته «الماسك» . نظر في فزع وشجاعة وقال نفس كلمتى لا أرجوكم . الناس والشباب في الجماعات الذين أريد أن يعودوا للمجتمع مثل سوف يفقدون مصداقية الموضوع والوقائع المنشورة .

● وقال عادل .. إن نشر صورتي في الموضوعات ستخدمني شخصيا .. فهي

«ستحرقني» تماما عند رجال الأمن .. وسأكون بلا أي فائدة عندهم وتنتهي للأبد مطاردتهم وضغوطهم على ..!

كما أن صورى بالموضوع وإعلان شخصيتى سيقطع على نفسى خط الرجعة تماما في التفكير بالعودة للجماعات في أي لحظة ضعف وجميعهم سيلفظوننى .. وهذا ما أريده .. أن ينسانى الأمن والجماعات للأبد .. ويتركعونى أعيش في أمان مع أولادى وزوجتى بقية حياتى كأي إنسسان عادى .. أخرج بهم إلى الشارع إلى الحداثق مثل جميع الناس في النور .. نعيش طبيعيين بين الناس .

وثالشا وهو الاهم . أننى أتمنى إن يحرق قلب بعض أصحاب العمل في المجتمع لما المبتمع لما المبتمع لما المركة لما المركة عمل شريفة توفر الاستقرار لاسرتى بدلاً من الشركة التى أعمل بها .. والتى تسبب لى متاعب نفسية بعملى معهم في الفنادق التى تنتشر بها أمور يعترض عليها دينى ، وكانت بداية الموضوعات .. ونشر مأساة عادل على هذا النحو ..

عندما بدأت دخول كهوف التطرف ... كان لابد من اختصار سنوات نعيشها بينهم حتى نتعرف على اسرار « الاضوة» والوجه القبيح الذي يختفى تحت اللحية والنقاب باسم الدين .. كان لابد من العثور على شاهد على الجرائم التى ترتكب باسم الدين بين الجماعات المتطرفة .. شاهدعلى ضحايا هذه الجرائم من ابنائنا .

وجاء هـذا الشاهـد الى مكتبى فى لحظة يـائسة مـن الحياة .. قـال ربما تكون الصحافة هى آخـر أمل لى فى الحياة لانقـاذى وأولادى من الضيـاع للأبـد داخل كهوف الجماعات المتطرفة ..

جاء إلينا يبحث عن حل لمعاناته انه لا ينام منذ شهور .. بسبب عشرة آلاف شاب دعاهم وحده لدخول كهوف التطرف على مدى ١٧ سنة .. ولكنه اكتشف في نهاية الرحلة انه يدعو إلى الشيطان .. !!

جاء إلينــا ـ حامــلا همومه .. يحاول النجاة هــو وأولاده من الضياع .. يحاول العــودة إلى المجتمع الآمن مرة أخــرى .. جاء يكتشف الأسرار ليعــود ضـحايــاه إلى صـوابهم ويخرجوا من كهوفهم .. ليعودوا مرة أخرى إلينا ..

اسمه « عادل عبدالباقي » عمره ٣٣ عاما من محافظة الفيوم ..

● قال وهو يخبط رأسه في الجدران .. لا أدرى هل أننا الضحية أم اننى الجانى .. لقسد أنفقت نصف عمرى داعيا لفكر الجماعات المتطرفة على مدى ١٧ عماما منذ جئت صبيا عمرى ١٦ سنة .. فشرعت لهم استحلال المال والدماء .. وبعد سنوات تحولنا إلى لصوص وقتلة باسم الدين .. وعندما حاولت تصحيح

☐ 1\$7 ☐

إرهابي تحت التمرين

الخطأ .. كان الوقت قد فات وهددونى بالقتال .. ذهبت لأدعو للجماعات الاخرى .. جماعة « الشيفان » عاصم الضو ونسيم .. وجماعة التكفير والهجرة .. وغيرهما من الجماعات واكتشفت جرائم يشيب لها الولدان .

طفت جميع محافظات مصر لا أهدا في سبيل الدعوة باسم الدين .. دخلت أكثر من ٢٠ جماعة متطرفة .. اغتسلت أنا وزوجتى ونطقت الشهادتين أمام كل أمير ندخل جماعته بعد ارتدادنا عن دين الجماعة الأخرى ..

أكلنا حراما .. من السرقات سنوات طويلة كنا نسرق ونشاهد النزنا .. باسم الدين .. من قسوة الجرائم التي الدين .. من قسوة الجرائم التي عاصرتها بين الاخوة أققت من غيبوبتى .. للأسف ليست البرامج الدينية ولا رجال الامن هم الذين أعادونى لنفسى .. ولكن للأسف أفقت متأخرا .. بعد ١٧ سنة .. اكتشفت الحقيقة المروعة .. اننا نعيش ضياعا ووهما طوال هذه السنوات .. واحمل فوق ظهرى ذنوب آلاف من الشباب الذين دعوتهم لدخول كهوف التطرف المظلمة ..

بدموع الحسرة والندم .. يحروى عادل حكاية دخوله كهوف التطرف ؟ .. كان عمره ١٦ سنة في عام ١٩٧٧ .. كان وقتها طالبا بالصف الثاني الثانوي متفوقا في دراسته .. من أسرة فقيرة لا تملك سوى اجتهاد أفرادها ..

كان فى هذه السن المبكرة كأى صبى يحلم بالستقبل المشرق يحب القراءة .. وكان عضوا بقريق التمثيل والفريق الرياضى .. وذات يوم جذب انتابهه بعض الشباب الملتحى داخل مسجد الجمعية التى يراسها الدكتور عمر عبدالرحمن .. وشاهد حول المسجد زحاما شديدا لسماع دروسه ..

● يقول عادل: دخلت هذا المسجد لأصلى وأعرف ما يجرى فيه .. وبعد فترة وجدت ترحيبا بى من الشباب الملتحى وجوههم سمحة يرتدون جلبابا أبيض ناصعا .. وأخذوا يساعدوننى في مذاكرة دروسى بالمسجد ويحثونني على التفوق ويشترون لى الكتب الخارجية التى تعجز أسرتى الفقيرة عن شرائها واشتروا لى أول بنطلون وحذاء جديد أرتديه في حياتي .. وكانوا يدعونني للتدريب على الرياضة التى أحبها فوق سطح المسجد ويقيمون معسكرات شبابية للمساجد الاخرى بالمحافظات .. ونصوم ونفطر معافى الايام العادية داخل المسجد ..

ويضيف عادل: وتعلق قلبى بهؤلاء الاخوة الطيبين .. وكانوا بالفعل شبابا طيبا يدعوننا أن نلتزم بالدين في حياتنا .. واستطبت الحياة بينهم فهى أفضل من التسكع على النواصى .. وكانوا يوفرون لى كل كتب الدين والفقه عندما لاحظوا تعلقى وشغفى بالقراءة ..

وذات يوم دعاني أحدهم .. إلى شيء هام :

■ قـال لى: سـوف اصطحبك معى إلى مسجـد بالقـاهـرة يعيش فيـه بعض الاخـوة .. وهم أفضل اخــوة فى العـالم وسيسـاعدونك فى طـريق الـدعوة بالحق إلى انت ..!

وداخل مسجد فاطمة الزهراء ، بساحل روض الفرج التقيت بالاخوة الجدد . وكانت لحيتى بدأت تنمو ومن وقتها حافظت عليها طوال ١٧ عاما لم أحلقها لأنها عنوان الامبراطورية التى دخلتها وعشت فيها ..

كان هؤلاء الاخسوة هم الذين هسزوا مصر كلها فيما بعد .. أعضاء تنظيم الجهاد .. منهم عبدالرءوف الأمير ومحمد الاسسواني وعصام القمري وصلاح بيومي .. وانبهرت بهم عندما عرفت أنهم يعيشون حياتهم كلها داخل المسجد .. واعجبني أن هناك من ينقطع للعبادة بهذه الطريقة .. وكانوا يقومون بكهربة صنابير مياه الوضوء حتى يفزع المصلون منها ويتركوا المسجد لهم .. وكانت أول مرة أشاهد البنادق الآلية معهم داخل المسجد لإعلان الجهاد في سبيل الدين !

...

ويضيف: وخالال فترة الاعتقال هذه تعارفت على جميع من معى وشاهدت بعينى بداية تكوين الجماعات وكيف أن كل جماعة تكفر الأخرى من داخل المعتقل .. التقيت بأفكارى مع المهندس شوقى الشيخ وقررنا تكوين أول جماعة في مصر تجمع بين فكر الجهاد والتكفير .. لتصبح فيما بعد أشرس جماعة ارهابية وخرجنا من المعتقل عام ١٩٨٣ .. وأذكر وقتها اننى وشوقى وقفنا على محطة القطار بالفيوم .. وهو لا يملك ٥ قروش ثمن تذكرة القطار الذي ينقله إلى قريته المجاورة لنا فقد كان شوقى ينتمى لعائلة ثرية كبيرة ولكن أسرتى كانت فقيرة اللغائة .. وراد حقدنا على المجتمع ..!

وخرجت من المعتقل بعد أن أقسمنا على تكوين هذه الجماعة التى عرفت فيما بعد باسم « الشوقيون » بدأتها وحدى بدعوة حوالى ٢٥ شابامن الاخوة وكان سهلا على أقتاعهم رغم صغر سنى .. فتركوا كلياتهم ووظائقهم وهجروا أسرهم واعتزانا المجتمع في احدى الشقق .. باعتبار أن هذا المجتمع كافر .. وعلينا أن نجاهده . ومكثنا نتعبد في عزلتنا وكنت الفقيه المشرع لهذه الجماعة الضئيلة ..

وأثناء انقطاعنا للعبادة احتجنا إلى المال لنأكل ولكى نعيش .. وطلبوا منى الفترى .. ماذا نفعل .. ؟

تذكرت لحظتها .. أقوال الكاهن الأعظم طه السماوي التي كان يرددها لأتباعه

|       | • | <br>n . w . we ammi Josephone & rweeden & . | • | ·* *********************************** | • • | ۰ |
|-------|---|---------------------------------------------|---|----------------------------------------|-----|---|
| □ 1£4 | ۵ |                                             |   | بى تحت التمرين                         | رها | 1 |

من داخل المعتقل . لقد كان أول من وضع « دستور الاستحلال » للجماعات المتطرفة .. مستندا إلى حديث الرسول ﷺ ..

« بعثت بـالسيف بين يدى الســاعـة .. وجعل رزقى تحت ظل رمحى .. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى . ومن تشبه بقوم حشر معهم » ..

وهذا الحديث وتفسيره الذى وضعه الكاهن الأعظم وقتها من كتاب ابن تيمية تسير على نهجه جميع الجماعات المتطرفة في مصر حاليا ويحتفظون به في الصدور .. إلى أن يحين وقت تنفيذه ..

•••

ويكمل قائلا: لكن بعض الجماعات قامت بتنفيذه بالفعل ومنها جماعات الجهاد .. وجماعة الشوقيون وعليه الجهاد .. وجماعة الشوقيون وعليه خرجوا يسرقون وينهبون الطعام من أيدى « المشركين » والمشركون عند جميع الجماعات الدينية المتطرفة .. هم كل شخص خارج الجماعة المتطرفة .. فالمسلمون هم اعضاء الجماعة فقط ..

وحضر المهندس شوقى الشيخ .. لـزيارتنا بعد أن أخبرته اننى أسست الجماعة وأننا نسير على دستور الاستحلال .. جاء لإنهاء بعض المشكلات بيننا بسبب إصرارهم على نشر الدعوة في العريش . وفي هذه الزيارة كان شوقى ذا شخصية قوية وفرض سيطرته على الجماعة وأعلنوا مبايعته لهم أميرا .. وجعلوني الفقيه والمشرع .. وخرجنا ندعو الشباب وزاد عددنا كثيرا .. وخرج الاعضاء ينهبون ويسرقون كل شيء .. أكلنا حراما .. سرقنا آلاف الخراف ونهبنا من حدائق الفواكه .. وعشرات من مسزارع الدواجن نهبناها .. ومثات الموتوسيكلات والسيارات سرقناها وكنا نمزقها ونبيعها .. كل هذا تحت دستور الاستحلال وكان الجميع يتسابقون لانتقاء أفضل المسروقات وتقديمها للأمير .. شوقى .. حتى ينال رضاه ويقربه منه ..

•••

● يقول عادل: فجأة تحول المهندس شوقى إلى أمير وسلطان فشرع الفتاوى من أجل مملكته التى أسسها حول بحيرة قارون بمحافظة الفيوم وقد كانت بحق مملكة .. وأصدرنا قانونا وتشريعا بأنها منطقة مغلقة على جماعتنا ومحظور على أى جماعة أخرى أن تدعو فيها وصدر قانون باطلاق النار على أى أمير جماعة يدخل هذه المنطقة المحظورة وهم طه السماوى وعمر عبدالرحمن .. وعمر عبدالسلام والأخير صاحب جماعة بالفيوم التى تضم الكثيرين من الأتباع . ولكنه شرع لجماعته العمل بالوظائف والتعليم حتى تقوى شوكتهم فهم مستضعفون شرع لجماعته العمل بالوظائف والتعليم حتى تقوى شوكتهم فهم مستضعفون

حاليا وأميرهم حـالياوأميرهم الحقيقى د. صلاح الصاوى استاذ شريعـة وقانون ف جامعة اسلامية بباكستان ودعوتهم منتشرة في جميم أنحاء العالم .

وكان عمر عبدالسلام يكهرب منزله خوفا أن يقتحمه شوقى ويقتله وكان هناك صراع حقيقى بين كل جماعة وأخرى . كل يحاول سرقة أتباع الجماعات الأخرى لتصبح أمبراطورية واحدة تدين بالولاء لأمير واحد!

وإتفق معى شوقي أن أتولى مع بعض الاخوة مهمة سرقة الشياب أعضاء الجماعات الأخرى. فسرقنا المئات من أتباع عمر عبدالرحمن ولكنه تنيه لهدفنا وأخذ يهاجمنا على المنابر. وبعد أن تحالف معنا ركزنا جهودنا على جماعة طه السماوي لأنها أكثر عددا في جميع المحافظات ولكنها ضعيفة في الفكر .. ورسمنا له خطة .. ان نقتحم امارته ونعيش فيها وذهبت له منع شوقي وكمال توفيق « الهارب حاليا » .. ورحب بالصلح معنا وكنا نعلم انه أيضا يطمع في أن نصبح تحت امارته وانبه يخطط لذلك .. وطلبنا منه أن ينزوجني سيدة من أتباعه .. وإعترها فرصة كبيرة لكبي يوطد علاقته بنا ويسيط رعني جماعتنا وخلال بومين رشح شقيقة زوجته لتكون زوجتي وشهد على عقد زواجي مع شوقي وعشت في داره قبرابة شهرين .. حتى عرفت جميع أسرار جماعته .. وأماكنهم وقبادتهم في جميع المحافظات .. من خلال كشف الذمة المالية الندى يحفظ فيه أسماء أعضاء الجماعة ودخل كل منهم .. ومنهم بائع « العسلية » وبائع الفجل ويدفع كل منهما مثلما يدفع الطبيب والمهندس .. بدعوى انه ينفق على المساكين من أعضاء الجماعة .. بينما يجمع هذه الأمــوال لنفسه .. وعلمت انه استولى على ٥٠٠ فــدان في منطقة الخطاطية يعمل فيها أتباعه بالسخرة .. ويقول لهم أن عمله « كأمير » أن يقوم بالدعوة وعلى الأتباع طاعته ودفع الذمة له .

شاهدت « محمود الكهربائى » أحد أتباعه من المطرية كان يقيم فى باسوس ويسرق الخرفان ويرسل لحومها كل اسبوع للأمير « طه السماوى » ويأخذها منه السماوى قائلا: « هذا رزق ساقه الله إلينا » .

الحياة داخل كهوف الجماعات المتطرفة أغرب من الخيال .. أخطر ما فيها هذا اللغز الذى يحير الجميع .. وهو كيف يتمكن شيوخ التطرف من التأثير على أفكار الألاف من أبنائنا ؟ كيف يقنعونهم بمعسول الكلام فيهجرون مجتمعنا ويختفون داخل كهوف التطرف .. وبعد فترة يخرجون إلينا يحملون الحقد الأسود مع السلاح ليصبحوا وقودا للارهاب ، بعد أن شربوا السموم في صورة أفكار دينية مشهدة .

☐ 1£Y ☐

إرهابى تحت التمرين

 عــن هذه الامبراطورية السوداء .. يكشف الأمير السابق عادل عبدالباقى الأسرار ..

يروى كيف يصنعون الارهابيين .. ؟

وكيف يديب الأمراء هذه الامبراطورية ؟ حيث يدفعون أتباعهم كل صباح إلى الاسواق والميادين . ينتشرون بيننا لدعوة أبناتنا من الشباب والنساء للدخول كهرف التطرف المظلمة ؟

ويكمل عادل مشواره في امبراطورية التطرف: خلال الــ 3 سنوات أصبحت جماعتنا أنا وشـوقى تضم كثيرين حـوالى ١٠ آلاف عضو .. شربوا سموم الفكر و جهاد وتكفير و وكل من عـداهم كانـوا يستحلون دمه وماله وعرضه .. حملوا السلاح وخـرجوا إلى المجتمع في قلـوبهم الغلظة والقسـوة بلا رحمة وكنت في كل فترة أدخل السجن أخـرج بعد شهور لأفـاجأ بزيـادة عدد الأتبـاع .. والتوسع في تطبيق دســتور الاســتحلال .. باسم الـدين وهم يطبقـون كل ذلك عن عقيـدة راسخة .

وبدأ ضميرى يصحو .. لقد بدأناها ٢٥ فردا واستحللنا السرقة لكى ناكل ونجاهد ولكن الجماعة تضخمت وتحولت إلى عصابات تسرق لكى تعيش فقط .. حتى مشروعات التجارة التى نتستر خلفها مثل بيع الفواكه والخضراوات والدواجن . كنا نسرق الربائن الذين يقبلون علينا كشباب متدين ملتح .. وأصبحت اللحية رمز اللصوص في محافظة الفيوم .

وهاللي أن نتصول إلى عصابات باسم الدين .. فأنا لم أسرق ولكننى شرعت لهم السرقة .. وقع في يدى نص لهم السرقة من الكفار يعنى المجتمع ، ولاننى أعشق القراءة .. وقع في يدى نص يؤكد أن الرسول عند هجرته ترك عليا بن أبى طالب لتسديد ديونه لكفار قريش .. وهم كفار بمعنى الكلمة ويستحيل أن يكون المجتمع اليوم في مصر كافرا مثل كفار قريش . فهولاء لم يستحل الرسول أموالهم .. فكيف نستحل نحن اليوم أموال الناس باسم الدين ؟!

•••

وبدأ الشك يدخل قلبى فى نظرية الاستحلال التى شرعتها ذات يوم لتنظيم « الشوقيون » وعقدت اجتماعا مغلقاً مع شوقى أمير التنظيم وأعضاء الشورى ورويت لهم النص الذى يؤكد اننا نسير فى الضلال .. ونحمل ذنوب آلاف الشباب ولكن شوقى الذى تذوق طعم المال والجاه والسلطان رفض اعادة الشباب إلى الحق .. حتى لا تكون فتنة بين الجماعة وتنهار الملكة التى نعيش فيها ..

وخرجت من هذا الاجتماع .. لأنشر الفكر الجديد بين من دعوتهم من قبل

لأكفر عن ذنوبى .. واعتزلت الجماعة وأقمت « فرشا » أبيع عليه الفواكه .. وكم بكيت كثيرا .. عندما يجىء إلى زبون طيب أو مهندس مع زوجته وأطفاله في سيارة فاخرة ليشترى منى وأفاجأ انه كان زميلي في الدراسة . واننى كنت أكثر تفوقا منه وكان يمكن أن أعيش حياتي سعيدا مع أسرتي مثله !

وتملكنى شعور قاس بمرارة الحياة التى وضعت فيها داخل كهوف التطرف باسم الدين وأدركت اننى ضحية هذا الفكر الشيطانى الذى ضيع مستقبلى .. وخرجت أدعو لتصحيح نظرية الاستحلال بين الشباب .. لأكفر عن ذنوبى .. كان ذلك في شتاء عام ١٩٨٧ . في الفجر وكنت أنام على الرصيف بجوار « الفرش » الذى أبيع عليه .. وفوجئت بأعضاء شورى الجماعة وعلى رأسهم شوقى الشيخ يركلوننى بأقدامهم ورشاشاتهم موجهة إلى رأسى ..

وقال لى شوقى فى قسوة: لولا انك « عادل ولولا ما بذلته فى سبيل الله معنا
 لقتلك .. يجب أن ترجل من الفيوم فى الصباح .. وإن وجدناك قتلناك! » .

## •••

ويكمل عادل: هجرت جماعة الشوقيون وضرجت من الفيوم مهاجرا بزوجتى وطفل .. لندخل أكثر من ٢٠ جماعة دينية بجميع المحافظات نرتد ونسلم في كل مرة لأن كل جماعة تكفر الأخرى ووجدت في كل منهم مدى الضلال الذي يعيشه آلاف الشباب والنساء والرجال والأطفال باسم الدين وكان أمير كل جماعة يتهافت على الحاقى بجماعته .. ويلحقنى بمجلس شورته لأتولى الدموة للجماعة والفتوى .. وذلك لعلمهم بتاريخي الطويل . ومن خالال هذه المكانة تكشفت في كل الأمور الشيطانية التي ترتكب داخل هذه الجماعات باسم الدين .. أقلها ماسى الروجات المهاجرات إلينا السلائي يهربن بأطفالهن إلينا باسم الدين بعد أن يدعوهن أتباعنا المنتشرون في الأسوق والميادين مستترين كباعة متجوابين .

وشاهدت وحكمت في وقائع غريبة هي دستور وعقيدة عند هذه الجماعات .. زوجات يبلغن الأمير ان ازواجهن ارتدوا عن الدين لأنهم صلوا في المنزل خلف قريب مشرك .. أو انبه صلى في المسجد .. أو انبه استخرج شهادة ميلاد لأطفاله وأدخلهم المدرسة وكنا نحكم بارتداد الزوج وتنزويج زوجته من آخر بعد أيام .. ويتم اخفاؤها عن النزوج وتهريب أطفاله إلى محافظات أخسري ليختفوا ولا تستطيم أقوى آجهزة أمن أن تعيدها إليه أو تعيد أطفاله !

وشاهدت كيف أن الاخوة في دعوتهم يركنزون على السيدات الجميلات ليهجرن أزواجهن .. شاهدت سخريتهم من أن يدعوا سيدة دميمة قائلين .. دعها في الضلال لتدخل النار!

The state of the s

وشاهدت قسوتهم وغلظتهم على أى انسان خارج الجماعة .. فإن أعطيت مسكينا زجرونى وقالوا: هذا كافر .. وإن شاهدنا ميتا صدمته سيارة قالوا «أراحنا الله من أحد الكفرة »!

حتى كانت آخـر جماعة أدخلها .. وهـى جماعة « الشيخان » عـاصم الضوى الذي كان أحد أتباع طه السماوي ..

ويكمل : حتى كان عام ١٩٩١ وكنت أعيش مع جماعة « عاصم الضوى » المنتشرة في جميع محافظات مصر .. وكنت أبيع مع عاصم في السوق وأثناء اعداد البضائع . فوجئت بجريدة منشورة بها خبر مقتل « شسوقى الشيخ » أمير الشحائع . فوجئت من قلبي عليه كإنسان عشت معه فترة وانه لم يسمع الشوقيون .. وحزنت من قلبي عليه كإنسان عشت معه فترة وانه لم يسمع دعوتى وضيع نفسه وآلاف الشباب .. ولاحظ عاصم مدى حزنى .. وفي المساء فوجئت به يشكل في جلسة الاخوة لمحاكمتي على مشاعرى وانهم تأكدوا انني الست على دين جماعتهم لم أتحمل وصرخت فيهم : نعم أنا مرتد وأعيش معكم وأنا « و فان » و حكوا با دتى و كفرى .. وإخذوا المسكن والتجارة مني ..

...

وخرجت مرة أخرى الشوارع .. بروجتى وطفل .. أنا عازم على العودة لحظيمة المجتمع وتطهير نفسى .. وهجرة كهوف الجماعات الأبد .. ولكن معاناة الحياة الصعبة زادت من مشاكل الروجية .. لم تتحمل زوجتى شظف العيش الذى كنا نعانيه بعيدا عن الجماعات وهجرتنى إليهم في عام ١٩٩٢ واختفت عندهم بأطفالي .. قرابة ٣ شهور .. وكاد عقلي يطير لمجرد تخيل أن زوجتى وأطفالي سيضيعون منى داخل هذه الجماعات الشيطانية واضطررت للجوء وأطفال لاستعادة زوجتى وأطفالي .. كان الاخوة الشوقيون الهاربون مشتتين والأمن بيحث عنهم في جميع أنحاء مصر . ولكنى كنت ألتقى بهم في عــز الظهر وسط زحام الناس في الميادين والشوارع .. عرضت على أحدهم المشكلة وخلال ساعات اتصل هـذا الشخص برمضان مصطفى الذي ضبط منذ شهور في مترو ساعات اتصل هـذا الشخص برمضان مصطفى الذي ضبط منذ شهور في مترو مكانتى فأرسل انذارا إلى « عـاصم الضوى» وجماعته بـاعـادة زوجتى وطفل خــلال ســـاعـة حتى لا يتــدخل الاخـوة .. وبعـد سـاعة بـالضبط عـادت لى زوجتى وطفلاى !

•••

عادل عبدالباقى .. الأمير السابق الـذى عاش نصف عمره .. شاهدا على جرائم وانحرافات الجماعات داخل كهوف التطرف .. كنان ضحية الأمراء الـذين دربوه على الدعوة وهو صبى عمره ٢٦ عامــا .. واليوم شاء انه أن يفيق من غيبوية الوهم الذي عاش فيه لمدة ١٧ عاما .. أضاعهــا من عمره . ليعود إلى مجتمعنا الآمن طالبا الصفح والغفران من الله ومن المجتمع .

يعيش هذا الشاب مأساة منذ شهر أغسطس الماضى .. فقد خرج من رحلة الشيطان بكهوف التطرف خالى الوفاض هو وأسرته .. بلا مأوى ولا عمل .. طاف أسابيع طويلة جميع المحافظات باحثا عن عمل شريف بعيدا عن أمبراطورية الاخوة ..

ولكن الجميع لفظه .. فهو لم يتعلم شيئًا من رحلته مع الاضوة بالجماعات المتطرفة . سوى السعى في الأسواق للتجارة والدعوة .

ظل عادل طوال هذه الشهور يعيش بين أعضاء آخر جماعة متطرفة دعته اللها وهي « جماعة المسلمين » أغروه بكل السبل ليعمل بالدعوة في جماعتهم مقابل حل كل مشاكله .. فكان يهرب منهم .. ومن العمل معهم ويعيش بينهم للمبيت فقط . وهم ينتظرون فراره .. ورغم ذلك .. قاوم عادل اغراءهم .. وكان ينهب الولاده بجنيه واحد .. يوميا ويحرم نفسه من الطعام لتوفير ما يسد جوع أولاده .. كان يأتي الينا وهو منهار من دموع طفليه اللذين يشكوان له من مصوريف المدرسة القليلة والحذاء الممرق ، ولا يستطيع أن يجيب عليهم ..

ومن سخرية القدر .. ان شركة خاصة عينته منذ أسابيع « بالواسطة » بمرتب خمسة جنيهات يوميا لا تسد رمق الأسرة المعذبة .. ومع ذلك اعتبرها هدية من الش يقاوم بها اغراء جماعـة المسلمين التى تدعوه .. ولكن للأسف بعد نشر مـوضـوعه الأسيوع الماضـي .. طردوه من العمل دون سؤاله ..

إذا فشلنا في حل مأساة عادل عبدالباقي ورددناه مرة أخرى لكهوف التطرف فماذا سنفعل مع الآلاف من أبنائنا الذين ننتظر عودتهم إلينا مرة أخرى

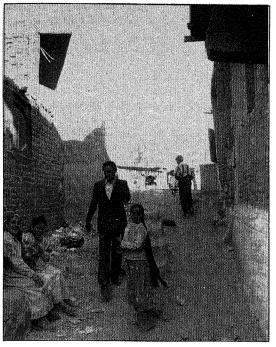

« عادل عبد الباقي » أمير الإرهاب التائب بين جماعات التكفير في عزية خيراش
 بعد أن صدوه عن التوبة. ويلاحظ انتشار الجماعات في الأماكن العشوائية
 واستغلال البسطاء من أبناء مصر ...!











جل ضخم الجثة .. يمسك كرباجا ببديه .. وأمامه في حجرة الرعب خمسة من الشباب تتراوح أعمارهم بين ١٨ عـامـا و٢٢ عامـا علقـوا في سقف الحجـرة من أرجلهم كالذبائح .. وهـؤلاء الشباب الملتحون معصوبو العيون .. وعلى رؤوسهم « الغمة » وأجسادهم عـاريـة إلا من السروال .. يصرخـون في صبر من سخونـة الجروح التي أصابتهم .. بينما الرجل الضخم الجثـة ينهال في قسوة وجبروت على هذه الأجساد المسكينة بكرباجه .. يستمر هذا الحال .. وهذا المشهد خمسة أيام في حجرة التعنيب .. !

للأسف الشديد ..

ليس هذا مشهد تعذيب اللاضوة في لاظ وغلى بمباحث أمن الدولة وإنما هو « دورة التعذيب » التى ينتهى إليها الاخوة في امبراطورية الارهاب .. لينال « لقب مصارب » عند الاضوة .. ويضرج بعدها إلينا ينشر الموت والدمار .. ونلقبه « بالارهابي » المهم هنا لفز الرجل ضخم الجثة .. الذي يعطيهم « صك » المحاربين والذي يتولى هذه الدورة بنفسه .. ويجلدهم بنفسه .. ويعطيهم أوراق الاعدام .. لا أصد من هؤلاء الاضوة الذين يعذبهم يعلم من هو ذلك الرجل الذي يعذبهم .. ويستحيل أن يعرفه أحد على الاطلاق .. !

انه .. الهرم الأكبر .. الرجل الغامض الذى يدير شبكة الارهاب السرية في مصر ستجد حكامته وأسراره في سطور هذا القصل .. !

كانت هذه هي أسرار امبراطورية الاخوة الغامضة التي عايشناها .. وكان

 عادل عبدالباقى شاهدا على أحداثها وصانعا من صناعها .. وقد أعلنا هذه الأسرار المثيرة على صفحات جـريدة « أخبار الحوادث » في حملتهـا الشهيرة التي بدأت في نهاية ديسمبر ٣ ٩ ٩ / .. وأعاد التليفزيون نشرها على العالم كله بعد ذلك في مارس ٩ ٩ ٩ / ماذاعة اعترافات أمير الارهاب التأشي ..

ولكن هناك .. أخطر الأسرار نعلنها لأول مرة عن علاقة أمير الارهاب التأثب بقادة وأمراء الشبكة الخفية بالجماعات السرية التى تدير عمليات الارهاب الدموى في مصر .. والتي عايشها تحت سقف واحد معهم ..!

— وهناك أيضا .. الأسباب الحقيقية التى دعت هـذا الشاب الذى نشــاً منذ صباه فى دهـاليز هــذه الامبراطورية داعيـا مخلصا لفكــر الجهاد وتكفير المجتمع واستحلال الأموال والــدماء والأعراض .. أسباب دفعته أن يفيق من الغييــوبة بعد ٧٧ عاما .. أفناها من عمره طوافا في طــول مصر وعرضها يدعق أبناءنا لهذا الفكر الشيطاني وهو مقتنع أنه يدعوهم إلى الدين وطريق الجنة ..

فلم تكن أبدا هذه التربة التى عاد بها للمجتمع محض صدفة .. وإنما لها السباب متدرجة .. ووقائع مشيرة عاشها هذا الشاب كادت تذهب بعقله من هولها جعلته يكفر بكل تاريخ هذه الامبراطورية الغامضة وقادتها الذين شارك معهم فى تأسيسها .. ويتحداهم فى صلابة بافشاء أسرارهم .. بهدف واحد فقط .. أن يرحم شباب مصر قبل أن يسقطوا ضحايا فى امبراطورية الاخوة .. وأن يبلغ عشرة آلاف شاب من ضحاياه بندمه على ما فعله بهم بدعوتهم لهذه الامبراطورية عسى أن يقبل الله توبته .. ويكفر عنه خطاياه وجرائمه ..

يـذيع عـادل هــذه الأسرار الجـديدة .. وهـو يـردد عبارة واحـدة : لقد كنــا مجرمين .. !!

ف تلخيص شديد .. يحروى عادل بعض الوقائع عن علاقات بقادة الارهاب ..
 والتي كان يعتقد وقتها انها من أقدس تعاليم الدين الاسلامي ..

# •••

يقـول عـادل : كنا نمثـل توأم الشيطـان » لا نفترق ونسهـر الليـالى من أجل تأسيس الشوقيون ودعوة آلاف الشباب لها .

وقام هـ و باختيار حياتى الزوجية .. وقمت أنا باختيار حياته الزوجية ! فشوقى الشيخ رشح لى الزواج من شقيقة زوجة « طه السماوى » كستار لنسطو على جماعته السرية وكان هو شاهد عقد زواجى .. وبالفعل نجحنا فى المهمة واستولينا على الفى شاب من جماعة السماوى .. بهذا الزواج ..

بينما قمت أنا باختيار زوجته « زينب » أول فتاة منقبة في محافظة الفيوم

سمه مستنسبه اعتقاده و مساوه المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية ا مساوية المساوية ا وأكثرهم ورعا وتقوى وهى تكاد تقترب من درجة الملائكة في تقواها .. كانت خريجة الملائكة في تقواها .. كانت خريجة الجامعة .. وصديقة حميمة لشقيقتى .. وترغب في الزواج من شاب تقى وخريج جامعى ورشحتها له ورحبت به بناء على شهادتى لها .. وكنت أنا شاهد عقد زواجه ..

ولكنى اكتشفت بعدها انه زنديق ويسترق البصر لنساء الجماعة وحول هذه الفتاة المسكينة التى خدعت في المظهر إلى جارية ـ يتعدى عليها بالضرب المبرح ـ ولم ينقذها منه سـوى الله .. بأن جعلها «أرملة » له وأما لثلاثة من أطفاله .. رغم ذلك قد حرزنت أنا عليه عند مقتله لأنه مات على خطيئة ولم يستجب لدعوتى من البداية عندما اكتشفت خطأ نظرية الاستحلال التى شرعتها للاخوة عند تأسيس الجماعة .. فقد تحول إلى ذئب مسعور .. بعد أن شاهد الملكة تتسع وتكبر إلى حوالى خمسة آلاف مسلح يعم لمون جميعهم في خـدمته وارضائه والتقرب له «كأمير متوج » . فكان الاخوة ينطلقون كل يوم «للجهاد » .. وكان الجهاد هو استعادة أموال المسلمين من أيدى المشركين .. وكان المسلمون هم نحن فقط الاخوة بجماعة الشوقيون فقط .. وكان المشركون هم جميع سكان مصر ولم يكن أمامنا إلا أهالى الفيوم وقتها ..

فكان مؤلاء الأضوة المسلحون ينزلون كالجراد على أمالى الفيوم .. كنا نهاجم الحدائق .. ونجمع ثمارها ونحملها في سيارات اللورى .. تحت تهديد أصحابها بالسلاح .. كنا نهاجم حظائر الماشية .. ونجمع خرافها وأبقارها .. لقد اكتوى فلاحو الفيسوم بنارنا .. ونحن نستحل أمسوالهم .. وفي مدن الفيوم نسرق الموتوسيكلات والدراجات والسيارات ..

وكان الاخوة عند توزيع هذه الغنائم .. كل يتبارى في اختيار أفضلها ليقدمها للأمير « شوقى » .. ومن بعده نحن أعضاء مجلس « أهل الحل والعقد » بالجماعة كانت يوميا تقدم الخراف المنبوحة وأقفاص المانجو والفاكهة إلى منزل أمير الجماعة شوقى .. ينتقى الاضوة أفضلها لله .. تقربا منه لينعم عليهم بمنصب بالحماعة .. أو ليقربه منه ليصبح من معيته .. !

لقد أكلنا حراما نحن وأبناؤنا آلاف الخراف والماعز .. وآلافا من الأفدنة استولينا على ثمارها .. واكتوى سكان الفيوم بنارنا .. حتى انه أصبح اللص يساوى بين قوسين « الآخ الملتحى » .. !

ولكن المذهل .. أن كلّ هـذا كان يحدث تحت سمع وبصر رجـال الأمن وقتها .. وكان الذهل .. وحتى الأمن نترجمه وكانوا يتركـوننا .. وحتى الأمن نترجمه يخالف الأمن نترجمه الذا تركونـا .. وكان سكوت الأمن نترجمه الذا تركونـا ..

المابي تحت التمرين

واستفحل الأمر على مدى سنوات .. لدرجة أن « شـوقى » كان يدخل بسيارته الملاكى ونحن إلى جـواره .. وعلى مقدمـة السيارة وخلفهـا ـيمكث ٨ من الاخـوة بالرشاشـات وعند دخول أى قـرية .. يطلقون مـدافعهم ورشاشـاتهم الآلية ف الهواء اعلانـا بوصـول الأمير وحاشيتـه .. وكان كل هـذا للأسف .. يعلمـه رجال الامن وتحت سمعهم في هـذا الوقت ورغم ذلك تـركونـا .. وحتى الآن لاأدرى لماذا تركونـا .. وحتى الآن لاأدرى لماذا تركونـا .. وحتى الآن الاأدرى لماذا تركونـا .. وحتى الآن الاأدرى لماذا

استمررنــا على هذا الحال سنوات طويلــة وقد دانت لنا جميع القــرى المحيطة ببحيرة قارون .. وأعلناها دولة لنا .. !

يضيف عادل عبدالباقي .. مؤسس الشوقيون:

لقد كان كل منا أنا وشوقى وقتها شيطانا يرتدى جلبابا ونطلق لحية .. كنا شياطين في أفكارنا وتصرفاتنا مع الناس .. في ذات مرة .. علمنا أن أحد العمد في قرية بالفيوم من عائلة كبيرة وذات سمعة وجاه ونسب .. يتحدانا بأن يمنع أبناء عائلته الذين انضموا لجماعتنا .. ويمنعهم عنا وعن حضور جلسات الفقه وتفسير السدين لهم .. ويضربهم ويحبسهم في البيوت حتى لا يحضروا إلينا .. وخشينا أنا وشوقى أن يفعل بقية أهالى الفيوم مثل هذا العمدة .. وينفض الاخوة أتباع الجماعة من حولنا .. فتنهار امبراطورية الشوقيون. عندما تصبح بلا اتباع ..

— فعقد دنا جلسة طارئة من شوقى وأنا وكمال تبوفيق لنبحث هذا الأمر الخطير، وتباحثنا في أمسر هذا العمدة وتضاربت الآراء بين قتله أو تهديده .. وكان شوقى وقتها بالفعل لا يريد التورط في القتل حتى لايثير الأمن الذي يتركنا نسرق كما نريد .. كما أنه كان يتصف بالجبن ويخشى من عائلة العمدة .. واتفقنا على كما نريد .. كما أنه كان يتصف بالجبن ويخشى من عائلة العمدة .. واتفقنا على انتظره الاخوة .. في المزارع وتربصوا له في طريق عبودته إلى منزله ليلا بسيارته الفقيح .. وقبضوا عليه تحت تهديد السلاح .. وخلعوا كل ملابسه حتى أصبح عاريا كما ولدته أمه .. وربطوه في جزء شجرة وهو على هذا الحال .. وأخذوا معهم ملابسه وما استطاعوا سرقته من السيارة .. وصحا سكان القرية في الصباح في طريقهم إلى الغيط .. وأصبح عمدتهم ذو الهيئة والنفوذ مسخرة الجميح .. الذاهب إلى غيطه أو عمله يشاهد عمدتهم عاريا مثلما ولدته أمه ومربوطا في الشجرة .. واكسر ظهر هذا العمدة المسكين .. ورقد طريح الفراش حزنا على ما فعلناه به حتى مات خلال شهور .. !

ويضيف عادل: ألم أقل اننا كنا شياطين ؟؟ وإقعة أخرى مثيرة يرويها عادل:

وافعه احری مثیره یرویها عادل .

لقد كان شوقى الشيخ .. موالف رع الفقير الذى ينتمى إلى أسرة من أغنى أسر الفيـوم وأكثـرهم حسبا .. وكان يحقـد عليهم جميعـا .. وكانت أسرتـه أول من يستبيـهم .. لأنهم كفار ..

فيقذف شوقى بالسباب في « سره » ويأمرنى أن أساعده في جمع وسرقة ما تطوله أيدينا ونجمعها في حقائبنا التي تكون خالية عند زيارة قريبه .. ونخرج بها محملة بقطم التحف والمجرهرات .. !

وقائع كثيرة .. وذكريات مرة يتذكرها عادل عن علاقته بزميل عمره « شوقى الشيخ » .:

قـال: ويعد أن تـركنا الأمن نفعل كل شىء سنـوات طويلـة .. حتى جاء يـوم وفـوجثت بمقتل شـوقى الـذى قتله الأمن .. كـان الأمن لا يـدرى انـه قضى على القبضة الحديـدية التى تدير هـذه الجماعة الشيطانيـة المسلحة .. وانها أصبحت الآن بدون قائد .. فـانقسمت إلى ثلاث جماعات شرسة احداها قـادها كمال توفيق وأصبح أميرها ..

والثانية قادها رمضان مصطفى ليصبح أميرها.

والثالثة قادها ..

وجميعهم كـانوا من تـلاميذى .. ونــزلوا إلى القــاهرة الكبرى .. ليبــدا سكانها يكتوون بنارها .. في جرائم محلات الذهب التي هزت مصر ..

وبدأت جرائمهم تقترن بالقتل من أجل سرقات الذهب.



قال عنه عادل عبدالباقي :

إن هذا الرجل يتسم بالآدب الجم والدهاء الشديد ولـه مواقف معى كبيرة .. وكنت أحد كاتمى أسراره .. فهو أحد أعضاء الشبكـة السرية التى تدير الارهاب في مصر .. وهو أحد الأبواب الخفية لتسهيل خروج ودخول الاخوة .. « الارهابيين » مصر .. وهو أحد الأبواب الخفية لتسهيل خروج ودخول الاخوة .. « الارهابيين » الذين يطاردهم الأمن من وإلى مصر وله اتصالات خارجية وثيقة بأعضاء « حزب التحرير في الأردن » وجبهـة الانقاذ بالجزائر .. وكوادر التحريب في أفغانستان واليمن .. ! وعلى علاقة وثيقة حتى الأن بعبد الرؤوف أمير الجيش .. « جهاد » .

□ ۱۵۸ □ إرهابي تحت التمرين

وكان « الشيخ سعيـد » يحتفظ بمكتبته بعشرات من كتب حرب العصــابات .. وينهمك في دراستها .. واشـترى فيديو خصيصا لدراسة أساليب حرب العصـابات من خلال أفلام الفيديو « رغم انه يحرم التليفزيون والفيديو » !

وكان من أحب الأفلام أحيه فيلم « سبارتكوس » صاحب الأسطورة التى 
هددت امبراطورية روما بالأف الرعاع الذين جمعهم تحت لوائه .. وقاد بهم حرب 
العصابات وكان لايشغل باله إلا بأن دولة الاسلام لن تقوم في مصر والعالم 
الاسلامي .. إلا من خلال حرب العصابات .. وكانت درجة دهاء وحرق الشيخ 
« السعيد » تتركز في امكانية قدرته على خداع أجهزة الأمن .. فهو يظهر في المساجد 
نهارا داعيا إلى الفضيلة ونبذ الارهاب والجرائم التي يقع ضحيتها الأطفال 
والنساء .. ويهاجم جماعات الارهاب بجميع أشكالها من على منبر المسجد.. وفي 
المساء كنا نجرى اجتماعات الارهاب بجميع أشكالها من على منبر المسجد.. وفي 
الساء كنا نجرى اجتماعات الارهاب السرية في داخل بيوت الاخوة ..! لتلقين فكرة 
« التكفير » وحرب العصابات ..

وكان الشيخ سعيد عندما يريد تنفيذ عملية كبيرة مثل تهريب بعض الاخوة من مصر إلى السعودية ومنها لأفغانستان أو استقبال بعض القادمين من اليمن وبيشاور عن طريق السعودية كان قبل اجراء هذه العمليات « يختلق » مشكلة كبيرة مع الاخوة .. لتقبض عليه أجهزة الأمن . أو تستدعيه ليبقى عندهم يومين أو شلاثة .. يتحسس منهم اتجاهات الأمن عن أحوال بورسعيد كلها .. ومدى ثقتهم التى تمكن من اكتسابها .. لقد بلغت درجة خداعه لكسب ثقة الأمن في بورسعيد انهم يعجزون عن طلها جورسعيد الذي يعجزون عن طلها حتى لا لتحويد الألهن هناك .. !

ما لا يعرفه الأمن عنه .. انسه كان على علاقة وثيقة بالشيخ عمر عبدالرحمن وكانسا يتزاوران خلسسة وهو الدى أشار على عمس عبدالسرحمن بأن يجرب جرب العصابات مع النظام .. وقد اختلفنا معا لسبب لا أعلمه قبل سفر عمر عبدالرحمن إلى أمريكا بشهر وإحد !

# •••

يـوجزهـا عادل فى كلمات بسيطة عـلاقته بطـه السماوى بانه لايـزال يحلم بـالامارة على امبراطـوريتـه المفقودة .. وفى سبيل ذلـك يتلون ويتشكل .. فهـو فى النهايـة لا يستطيع أن يحيا إلا أن يكون أميرا له اتبـاع .. فهو يعيش مرتـزقا بلقب الامارة ..

والـذى لا يعلمـه أحد عن هـذا السـماوى .. أن ما عند الرجال والناس عامة « كماليات » هو عند السماوى «أساسيات » .

| •       |                   |
|---------|-------------------|
| □ 104 □ | رهابى تحت التمرين |

فهو لا يستطيع أن يأخذ حمام الصباح إلا باستخدام الشامبو المستورد وبعدها يدلك بشرته بالكريمات الفاخرة .. ثم ينتشى بالعطور وكل اسبوع له جلستا تدليك لجسده .. يقوم بهما الاخوة من أتباعه من الشباب صغار السن .. ! السراء الاعربة مع من الشباب صغار السن .. ! السراء من مع من الشب .. بداه ..

السماوى نوع من البشر .. يرتزق بالدين .. رغم انه قد يبدو لمن يراه .. فقيها زاهدا ..

وكل همه الآن .. أن يسرث الدعــوة فى الفيــوم وابشـــواى .. ويعتبر تأسيس امبراطوريته بأن يستغل الساحة التى أصبحت تحت يــده .. بعد نهاية الشوقيون وعمر عبدالرحمن من هناك .. !

### ...

قال عادل عبد الباقى إن هذه الجماعة كانت بحق من أغرب وأخطر الجماعات على الدين الاسلامي... لانهم ببساطه يشوهونه عن جهل لايتخيله بشــر..

وتكفى واقعة واحده ..يرويها عادل وقت أن كان معهم في « مجلس الشورى » قال : إن هذه الجماعه يديرها أميران .. عاصم الضوى .. وهو الشيخ الفقيه ومهنته الأساسيه « نقاش » والشيخ نسيم من أثرياء مدينة المنزلة . وكان طالبا بكلية العلوم ..وهو مدير الجماعه ومعولها ...

بلغ جبروت وجهل « عـاصم الضـوى » وكنيت أبـا اسحاق .. انـه في احـدى جلسات الفقه التى ندرس فيها الفكر لأتباع الجماعة أن انفعل وثار قائلا للأخوة :

واش .. واش .. اننا على الحق يا اخوة الايمان .. ولـو جاءنى اليـوم عصر بن الخطاب وأبـو بكر الصديق لـدعوتهما لجماعتنا وطريق الجنـة الذي هدانا له اش سبحـانه وتعـالى .. ولو اعترضـوا على جماعتنا .. لحكمت بكفرهما .. لأننا نحن الحق بلا جدال .. !!

وذات مرة ذهبنا إلى محل فقيه كبير في الجماعات تحترمه وتوقره جميع قيادات الجماعات تحترمه وتوقره جميع قيادات الجماعات رغم انهم يكفرونه وهو الشيخ « عبدالجيد الشاذلى » ومعه الشيخ « مصطفى الخضيرى » وهما مشايخ جماعة القطبيون التي تتبع رسالة « سيد قطب » ويلجأ لهما فقهاء أمراء جميع الجماعات للأخذ بفتاواهم عند الاختلاف في بعض الأمور .. وكان الضوى يستفتيه في فكر جماعة « الشيخان » .. ورد عليه الشيخ « عبدالجيد الشاذلى » بحديثه شريف مضمونه تأييد فكر الشيخ عاصم وجماعة الشيخان .. وهلل الشيخ « عاصم الضوى » لأن دعوته وجماعته يؤيدها هذا الفقيه الكبير .. بحديث شريف عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم .. يقول فيه :

ولكن الشيخ عصام فوجىء بفقيه القطبيون الشيخ « عبدالمجيد » يفجر قنبلة لم نتوقعها وجعلته مثار سخرية جميع الحاضرين .

قال الشيخ « عبدا لمجيد الشاذلي » :

اتدرى من هم « أبا عباس » و « ابـن مسعود » .. و « أبا نعمة » رضى الله عنهم الذين نقلوا الحديث عن الرسول والـذى تلوته عليك .. قال « الشيخ عصام » فى ثقة الحكماء العارفين بكل أمور الدين والدنيا :

-- نعم .. يـاسيدنــا .. اعـرفهم وأعـرف حديثهم عـن الرســول الحبيب انهم صحابة سيدنا النبي رضـي الله عنهم ..

وذهل الشيخ عصام عندما قال له الشيخ « عبدالمجيد » في سخرية كلا ياشيخ عصام .. فإن هـؤلاء ليسوا صحابة النبي ﷺ وانما « أبا عباس » هذا هـو بواب العمارة التي أسكن فيها .. و « ابن مسعود » هـو السباك الـذي يقيم في المنزل المجاور لنا .. و « أبا نعمة » هو صاحب المقهى الشهير في شارعنا .. !

اننى فقط أردت أن أظهر لك مدى جهلك لكى تبذل جهدك وتجتهد في دينك لتعرفه حق المعرفة ..

وقال عادل: إلى هذا الحد .. كان جهل أمير وفقيه جماعة الشيضان .. والذي تبعه العديد من الشباب والنساء .. تتركوا جامعاتهم ووظائفهم وساروا خلف دعوة لهفقههم هذا الجاهل في دين الاسلام الحنيف .. !

#### -

أما حكاية أمير الارهاب عادل عبدالباقى مع حلمى هاشم فهو أغرب من الخيال حقا ..

يقول عادل: كنت أنا وشوقى الشيخ مشغولين للغاية بدعوة الشباب لجماعة الشـوقيون في بـداية تأسيسهـا .. وكنا نلف جميع البـلاد ندعـو داخل المساجـد وخارجهـا لاستقطاب أكبر عـدد من الشبـاب لفكر الشـوقيون .. الـذي أسميناه الجهاد الجديد ..

وحدث في نهاية عام ١٩٨٣ قام الرائد حلمي هاشم ضابط المباحث في قنا . بضبطنا في احدى القرى وكنا ندعو للفكر الجديد .. وأثناء تحقيقاته التي يجريها معنا .. اتفقنا أنا وشوقي أن ندعوه لفكرنا .. عندما سخر منا في البداية واكتشفنا انه يجهل أي شيء عن اللدين .. وبدأ يحاورنا وتحاوره .. ونسوق له الأدلة والأسانيد التي تؤيد فكرنا .. وذهل الرائد حلمي عندما كنا نخرج المصحف من

إرهابي تحت التمرين □ 171 □

جيبنا ونطلع على الآية أو السورة التي نستـدل به على اننا على الحق وجميع الدنيا على الباطل .. فترك التحقيق .. وبدأ يستجيب لدعوانا على مدى يومين ..

و إتفقنا على اللقاء . بعد أن يتم الافراج عنا ...

وبدأ يحضر جلساتنا .. ويدعو معنا ... حتى إكتشفت الداخلية أمـره وتم قصله ... ثم تركنا بعد شهور لعدم اقتناعه بمبايعة شوقى أميراً لأنه يرى انه احق بالإمارة ...

وانضم الى جماعـة النـاجـون من النـار .. وهى التى يطلق عليهـا « التـوقف والتبيـان » والمشـهورة بجماعـة الـدكتور زينهم ــ وكـاظم ــ وهى الجماعـة التى انضممت إيضا لها لفتره بعد أن اختلفت مع شوقى وطردنى من الفيوم ...

وفوجئت بأن حلمى هاشم الذى دعوناه منذ سنوات كرس حياته كلها للتفقه والاجتهاد فى تفسير الدين كما علمناه عند دعوته أن يجتهد بنفسه معتمدا على كتب « ابن تيمية » وابن القيم و « سيد قطب » لدرجة انه فتح مكتبة فى منطقة دير الملاك خلف مسجد الشيخ كشك اسمها « القيمة » أو المكتبة الاسلامية .. وأخذ يتفرغ لتأليف ونشر كتب فقهية تحمل تفسير الدين بالطريقة التى تراءت له بنشرها تحت اسم مستعار هو « شاكر نعمة الله » وفى هذه الكتب التى تفوق فيها حلمى على نفسه لم يكتف بتكفير المجتمع كما دعموناه .. وانما كفر أيضا من ابتدعوا فكر التكفير أساسا الذين تعلم من كتبهم .. ويعرض كتبه بسعر زهيد ويطبع منها عشرات الآلاف من النسخ تباع علنا أمام المساجد حاليا .. !

ويكفى لأى شاب أن يقرأ كتب « حلمى هاشم » لكى يصبح متطرفا .. وحاليا يجمع حلمى هاشم بقايا الشوقيون والناجون من النار ليشكل منهم جماعة جديدة تحت امارته .. ويقوم حاليا بدور الفقيه والمفتى لهم ليهتدوا بفكره في تحمل ضربات الأمن التى شتتهم ويعينهم على الصبر وأن هذا اختبار من الله لإيمانهم!

يقول عادل :

للأسف كــان الرائد حلمى هاشم احدى ضـــايانا .. وتمكنت أنا الــذى دعوته أن أعود إلى الله بينما هو سيد نفسه لامارة الارهاب .. ؟

والعجيب كما يقول عادل عبدالباقي:

أن مأساة حلمي هاشم الذي لايزال يعيش مضللا هي ماساة أسرة باكملها فهو ينتمي لأسرة ثارية باكملها فهو ينتمي لأسرة ثرية جدا .. وله أيضا في القيام أكبر منه كانا ضابطين أيضا في القوات المسلحة .. وكل منهم يعيش حياة رغدة وله زوجته وأطفاله .. ولكن للاسف فهذه الاسرة المنكوبة تمثل نموذها لآلاف الإسر الكسرة والتربة ولكن

ا ۱۱۲ ا

تعانى من الفراغ الدينى .. الذي يسر لأمثالنا نحن الذين نعانى الفقر ودخلنا الجماعات في أحيان أبناء هذه الأسر صيدا الجماعات في أحيان أبناء هذه الأسر صيدا سهلا لنا عند دعوتهم ..

فهده «الاسرة» ابتليت في ابندائها الشلاثة .. فحلمي هاشم أصبح حاليا مفتى «الشوقيون الناجون» وشقيقه الأوسط انضم لفكر جماعات الجهاد .. أما شقيقه الأكبر « حسام هاشم » فقد انضم لجماعة « الفرماوية » وهي من الجماعات الغريبة والغامضة التي نتندر بها في امبراط ورية الاخوة ونعتبرهم من الدراويش أو دراويش الجماعات المتطرفة .. وهم أيضا يكفرون المجتمع كله ومؤسس هذه الجماعات هو محمد سالم الفرماوي وقد مات منذ فترة .. أتباع هذه الجماعة .. تجدهم دائما يرتدون جلبابا اخضر وعمه خضراء .. « هذا الذي يرتديه والحضارة والعلم ويعيشون الصغار » وهم يرفضون الأخذ بالأسباب من الطب والحضارة والعلم ويعيشون الحياة البدائية بمعنى الكلمة .. ولا يستخدمون في تنقيلاتهم إلا «الدابة » فقط .. ويرفضون العمل في أي مهنة على الاطلاق .. بل ويتنكرون لاسمائهم التي عرفوا بها قبل دخول هذه الجماعة ..

فتسأل أحد أتباع الفرماوية ما اسمك .. ؟

يجيبك باسما .. اسمى عبدالله .

فجميعهم اسمهم عبدالله ..

وتسأله:

ماذا تعمل .. أو بتشتغل ايه ؟

يجيبك أي فرماوي .. أشتغل عبدالله .

ولا أحد يعلم بالضبط إلى من ينتمى فكر الفرماوية لأن ظاهرهم صوفية .. لانقطاعهم للعبادة فقط . ولكن الصوفية متبرئة منهم .. ولا يعلم أحد من أين يعيشون أو يتكسبون .. ربما لا يعملون إلا في مهنة صيد السمك ..!

ويبلغ مدى جهل وتخلف هذه الجماعة .. التى انضم إليها المقدم حسام ومعه اطفاك .. بعد أن هجر بقية أسرته أنهم في رفضهم للأسباب .. يتركون كل شيء ش وحده .. وهذه الواقعة التي حدثت تؤكد التخلف الذي يعيشونه ..

كان أحد الفرماوية يجلس في داره البسيطة مع زوجته وطفله الـوحيد « ٤ سنوات » .. وفجأة سقط طفله داخل « فنطاس الجاز » الكبير الـذي يستخدمـه لإضاءة مسكنه بلمبة الجاز أو اشعال « الكانون » لطبخ الطعام .. لانهم يحرمون النور وأي شيء حضاري وأخذ الطفل الـذي يموت خنقا داخل الفنطاس يستنجد بامه وأبيه لانقاذه .. وتحركت الأمومة وانطلقت الأم إلى الفنطاس محاولة جذب يد

إرهابي تحت التمرين

طفلها الوحيد ولكن الأب نهرها في عنف لانها سترتكب الكفر البواح الـذي يدخلها جهنم لأنها ستتدخل في إرادة الله .. قال لها وهو يصرخ فيها :

اتـركى الطفل يا أمــة الله .. فإن الله الــذى أسقطـه داخل الفنطاس . قــادر على اخراجـه منه إذا كان يريــد له أن يعيش .. وتركت الأم طفلها حتى لا تــرتكب الكفر وتدخل جهنم ..

ومات طفلهما الوحيد أسـام عين أبيه وأمه اللذين ينظران له فى بــلادةخوفا من انقاذه حتى لا يســوقهما هذا الكفر إلى عــذاب جهنم ويحرما من الجنة التى تــركا الدنيا من أجلها .. واتبعا طريق جماعة الفرماوية ..

وأتباع هذه الجماعة الغريبة .. يموتون ولا يذهبون لطبيب ..

يقول عبد الباقى: الواقع أننى وبعض الإخوة عندما كنا نـذهب لأسرة الرائد حلمى هــاشم . وشقيقيـه او منــازلهما اثناء دعـوة حلمى كنــا نسـخــر من البــذخ والترف الذي يعيشون فيـه ونقول لبعضنا لماذا خلقوا أغنيــاء ونحن فقراء .. حتى ضيعنا هذه الاسرة بفقد أبنائهم الثلاثة في كهوف التطرف ..

والمهش أن كل أخ منهم دخل جماعة يكفر شقيقيه الآخرين .. لقد كنا بحق مجرمين!

...

قال عادل عبد الباقى :

إننى منذ أن دخلت الجماعات وحتى الآن كنت ومازلت أحتقر هنذا الرجل الضرير الشيخ عمر عبد الرحمن.. وهو لايملك سوى حسن البيان والخطابة اللازعة .. اللنذين يرى أنهما مؤهلاته في زعامة الأمه الإسلامية كلها وإنه الأقدر على جعلها دولة اسلامية واحدة وهو إمامها وفقيهها والقادر وحده على إدارة هذه الدولة الاسلامية التى يسعى لها . ولوتحالف مع الشيطان ... ومن أجل تحقيق حلمه هذا .. يفعل اي شيء ....

والحق .. إنه الوحيد في أمراء إمبراطورية الإخوة الذي ينفق من ماله على أتباعه من أعضاء الجماعة .. ولا يجمع منهم ذمة مالية .. وهو ينفق على جماعته من «مشروعات إقتصادية» سرية خاصة به في مصر .. ولكنها في الظاهر هي ملك لأشخاص آخرين من أتباعه الأوفياء .. كتبها لهم وأخذ عليهم أوراقاً خاصة وشيكات للتمويه على رجال الإمن .. وهذه الأوراق عند محاميه الخاص «لونه» وهي عبارة عن أربعة محلات كبرى لتجارة الذهب والمجوهرات في مدينة الفيوم .. ومحلين منتجات ألبان ومرزعة أبقار وألبان .. ومرزعة دواجن .. في محافظة ومحلايا يتم الإنفاق على زوجته وأولاده بمدينة الفيوم من ربع هذه المشروعات

ا ۱۹۱۶ ا التمرين

التجارية .. ولكن لا أحد يعلم بالضبط كيف أصبح يملك هذه المشروعات وقد كان معدمــا والعشرة آلاف جنيه التي استــولى عليها من الجمعيــة الشرعية بــالفيوم في بداية السبعينات لا تكفى لانشاء محل واحد!

ويؤكد عادل عبدالباقى: ان سبب احتقارى لهذا الرجل لا لشىء إلا لصفاته الشخصية القبيحة .. فمازلت أذكر مشهده وهو إلى جوارى في عنبر مستشفى السجن عام ١٩٨٢ - عندما جاءت لزيارته زوجته الجديدة التى كان قد تزوجها السجن عام ١٩٨٢ - عندما جاءت لزيارته زوجته الجديدة التى كان قد تزوجها ولم يدخل بها بعد .. وهي للأسف مدرسة في المرحلة الاعدادية .. وفوجئت وأنا مذهول بالشيخ عمر وقد أقام أتباعه المقيمون معنا بالعنبر وكان عددهم ٢٦ شخصا وكان منهم « طلعت فؤاد قاسم » الذي يلقب نفسه حاليا بحامل لواء الجهاد .. أقاموا له خلوة حول سريره « بالستاير » والبطاطين .. ودخل على زرجته و همو بجوارى على مسافة متر واحد .. وحولنا أتباعه كل يمسك بقطعة حدد على استعداد أن يقتلوا أي شخص يعترض على رغبات شيخهم المجنونة ..

مازالت الأصوات القذرة المفضوحة التى تخرج من خلوته التى تجاورنى أثناء دخوله على زرجت تطاردنى حتى الآن .. مازال هدير صوته الأجش اللاهث وتاوهات زوجته المنقبة تطاردنى حتى الآن وكأننى أتذكر مشاهدة الأفلام الحنسة الخليعة ..!

لذلك احتقرت هذا الرجل الضرير .. لأننى وقتها كنت شابا عمرى ٢١ عاما وكنت أخجل مما يقوم به وزوجته إلى جوارى ونحن في مستشفى السجن ..

ومن وقتها أصبحت روجته تـزوره اسبـوعيا ليجـامعهـا في خلوتـه .. وسط نظرات الضباط وجنود الحراسة بالعنبر .. وأتباعه المخلصين .. الذين استنوا هذه السنة .. وعموها في السجون .. فكان عمر عبـدالرحمن هو مبتدع الخلوة الشرعية في سجون مصر ..

ترى أي دين وأي شرع يقر ما فعله هذا الشيخ الضرير؟!

كذلك .. فعندما نقلنا إلى عنابر السجن .. كان يستشعر مدى احتقارى له وأنا أحادثه .. عندما دخلت معه في حوار فقهي في أمور الدين .. وعندما شعر بذلك وبأنني أطلب منه الاستدلال بالآيات القرآنية على الفتاوى التي أعارضه فيها .. نهرني وسبني .. وقال لى :

إنك فتى صغير .. وعندمــا تساّلنــى فما عليك إلا أن تسمع وتطيع فتــاواى .. وكان أتباعه يقرون ذلك . وعندمــا أطلب الدليل .. يقولون : يكفى « ان الشيخ عمر قال ذلك فهو أعلم من في الأرض » !

وظل الشيخ عمر يحتفظ بكرهه لى هو الآخر ..

إرهابى تحت التمرين

وعندما خرجنا من السجن .. وبعد عامين اتفقنا أنا وشوقى وكمال توفيق على أن نستخدم الشيخ عمر عبدالرحمن لأنه شيخ بعمة كستار لجماعتنا ونجرى معه الصلح ونخدعه بأنه شيخنا .. لكى ندعو لجماعتنا « الشوقيون » من خلال انه يافطة رغم اننا نكفره ..

ذهبنا إليه في منزله عند بداية مفاوضات الصلح وأقام لنا وليمة كبيرة من الدجاج واللحم .. وأكل جميع الإخوة الذين معى إلا أنا رفضت أن آكل طعامه ..

وقال له أتباعه : اننى لم آكل من طعامه .. فوجىء به الاخبوة يثور قائلا وهو يشير إلى مكاني : اننى أعلم ان هذا البزنديق مازال يكفرنى .. بل يحتقرني لانه يأبى أن يأكل طعامى ..

واضطررت أن آكل حتى تتم مؤامراتنا عليه ولا يحدث خلاف وتصافينا وكل منا يحتفظ في قلبه بكرهه الآخر .. ونشطنا في الدعوة .. وزادت قوتنا في الفيرم ..

وللأسف .. ومن سخرية القدر .. انه بسبب هذه المؤامرة زاد عدد ضحابانا .. وأصبحنا ذوى قوة ونفوذ .. وسبب ذلك كان بيساطة .. اننا كنا نذهب إلى بيت الشيخ عمر أنيا وشوقي والأتباع من الاخوة في مظاهرة لاصطحابه لاقيامة صلاة الجمعة .. والمسجد إلى جوار منزله .. ولكن الشيخ عمر المفتون بالرعامة كان يسألنا .. هل الكفار حضروا أم لم يأتوا بعد .. وكان يقصد بهم المأمور والضباط والجنود الذين يشدون حالة طوارىء كل يوم جمعة لمتابعتنا فقط .. وعندما متأكد الشيخ عمر انهم حضروا يأمرنا بالنزول .. ولكنبه لا يدخل المسجد المجاور لمنزله .. بل يستمر في السير ونحن في مظاهرة « الأخوة » من حبوله ومن خلفنا وأمامنا البيه المأمور وضباطه وجنوده وكأنه موكب وهم تشريفته لايفعلون شيئا سوى حراسة موكب الشيخ عمر .. ويمس الشيخ عمس ونحن معه على مسجد واثنين وعشرة ويتعمد عدم دخولها ويستمرفي طريقه ريما لمدة ساعة حتى بصل إلى أي مسجد في آخـر المركز أو المنطقـة ويدخله .. ونقيم صـالاة الجمعة .. وينهـال سبا وشتما في الدولة والحكومة ورجال الأمن الذين يقفون على باب المسجد حتى انتهاء الصلاة لتوصيله بنفس الموكب إلى منزله .. وكان هؤلاء الضباط والجنود .. يستمعون بأذانهم إلى دعوات الشيخ عمر المريرة ضدهم وهم يرتجفون .. وهو يقول في دعاواه ويصيح خلفه آلاف المصلين « آمين » يقول :

اللهم أحل لنا دماء هؤلاء الطغاة الجبارين من رجال الأمن الذين يصدوننا عن عبادتك .

اللهم يتم أطفالهم ..

اللهم رمل نساءهم ..

اللهم أحل لنا نساءهم وأموالهم واجعلهم غنيمة لنا ..!

يقول عادل: لــلاسف كانت مهزلة .. وكنــا نحن نديرها .. وكنــا نشاهد ونحن خارجـون من الصلاة .. مدى الحالة النفسيــة القاتلة في عيون الضبــاط والجنود الذين كانوا يستمعون لهذه الدعوات بأنفسهم ..

كان الشيخ عمر عبـدالرحمن .. قد أعجبته هذه اللعبـة موكب الأمن فأصبحنا نكررها يوميا في صلاة العشاء بنفس الموكب .

وللأسف الشديد ..

كان اللصوص الشمامون من شباب الفيوم وهم جالسون على المقاهى يشاهدون هذا الموكب في حراسة وتشريفة البيه المأمور وضباطه ونظرات القوة والصرامة والثقة في وجوه الاخوة فينبهرون وكان هؤلاء اللصوص والشمامون .. مجرد أن يقف أمام المقهى أحد الضباط أو بعض الجنود والمخبرين .. يفرون من أمامهم خوفا وذعرا ..

لقد شاهد هؤلاء اللصوص والشمامون والبرشمجية .. الاخوة يزدادون قوة في موكب الشيخ عمر بينما رجال الأمن يخشونهم فتأكدوا اننا نحن الأقوى من رجال الأمن الذين يرعبونهم .. وفوجثنا بهم خلال أيام قلاثل ينضمون لنا .. طالبن إلتزام جماعتنا .. وهكذا دخل الجماعة المشات من هؤلاء اللصوص طالبن إلتزام جماعتنا .. وهكذا دخل الجماعة المشامين .. وارتدوا الجلباب الأبيض الناصع .. وأطلقوا اللحية رمز الالتزام وهم لايفقهون أى شيء عن الدين .. بل ان بعضهم لا يعرف كيف يقرأ الفاتحة .. وبالطبع فرحنا بهم كثيرا .. وأصبح الأتباع بالآلاف ..

للأسف الشديد أيضا .. أن هؤلاء اللصوص .. والشمامين أغلبهم شباب صغار وكانوا أول ضحايا الشيخ عمر في الاستجابة لأى شيء يطلبه .

لذلك اعتبهم الشيخ عمر هم المحاربين .. أصحاب الجنة .. وبالقعل خرجواً للجهاد لنيل الشهادة .. وكان من هؤلاء قالاح شاب يدعى « محمد النجار » المقبوض عليه مع « صفوت عبدالغني» في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحبوب .

فقد كان محمد النجار هذا .. أكبر شاب برشامجى في محافظة الفيوم كلها .. ولم يمكث في الجماعة الاسلامية سوى عنامين وخرج بعدهما ليشنارك في قتل الدكتور المجوب امتثالا لأوامر الشيخ عمر عبدالرحمن ..

ان هذا الشيخ الضريس.. تاجر بـدين الله من أجل هدف واحد أن يكون زعيم الأمة الاســـلامية في مشارقها ومغاربها .. ولن يثنيه عن تحقيق هــذا الحلم .. ولى ضاع جميع شباب هذه الأمة وسالت دماؤهم البريثة .. !





• عمر عبد الرحمن



• أيمن الظواهري



• عبود الزمر







مع جماعـــة الدكتور صلاح الصاوى ونقترب أكثر من أسرار أعضاء الشبكة السرية التي تدير عمليات الإرهاب في مصر بل والمنطقة العربية .. والذين عاش معهم عادل عبدالباقي .. في سنواته الأخيرة .. وهؤلاء تقريبا هم القادة الغامضون الذين لم يسمع عنهم أحد من قبل ونحن هنا نفجر أسرارهم ..

يقول عادل .. عن تاريخ هذه الجماعة الغامضة من خلال لقاءاته مع شيخهم « د . ص » .. أن هذا الدكتور هو أستاذ جامعي خريج جامعة الأزهر . عمره حوالي ٥٠ عاما . كان مع المؤسسين لجماعة التكفير والهجرة . ومن أنشط دعاتهم وقبل أن يضبط «شكري مصطفى» إمام التكفير والهجرة عام ١٩٧٦ إنشق عنه ومعه حسن الهلاوي لإعتراضهم على تصرفات «شكري مصطفى» التي أدت إلى كشف هذا التنظيم السرى الخطير وقتها بقتله الشيخ الذهبي وزير الأوقاف السابق .

وأخذ شكرى مصطفى وأتباعه يطاردون هؤلاء الذين انشقوا عن تنظيمه لتصفيتهم جسديا لأنهم يحملون أسرار الجماعة .. كما أنه أهدر دماءهم باعتبارهم «كفروا» لإرتدادهم عن الاسلام الذي اعتنقوه عندما بايعوه إماما ..!

وظل الاثنان حسن الهلاوى ، ود. صالاح الصاوى مختفيين إلى أن أعدم شكرى مصطفى .. والتقى حسن الهلاوى بمحمد سالم الرحال «الأردنى» وكونا تنظيما سريا للجهاد .. وهرب من مصر يدعو له فى الخارج .. أما الدكتور صلاح الصاوى . فاستمر فى الخفاء يبحث عن أسلوب جديد لنشر دعوة « التكفير » ولكن بشكل آخر وأيد فكرته زميل له كان طالبا فى جامعة الازهر أيضا يدعى « عبدالش

خليفة » وهدو طبيب حاليا وكان الإثنان قد وهدا علاقتهما أثناء اعتقالهما عدة مرات بالسجون بضابط جيش مفصدول يدعى « عمر عبدالسلام » من مدينة ابشواى بالفيوم .. وكون هؤلاء الشلائة الجماعة الجديدة بالشكل العصرى . الذي لا يثير أي شبهات . وجعلوا مركزها الرئيسي مدينة «أبشواى» وأصبح الداعي لها لا يثير أي شبهات . وجعلوا مركزها الرئيسي مدينة «أبشواى» وأصبح الداعي لها «الظاهر» هو عمر عبدالسلام .. والأمير الفعلي عبدالله خليفة . والشيخ الفقهي وهدو أعلى درجة ويبقى غامضا في الخفاء هو الدكتور «صلاح الصاوي» .. وانتشرت دعوة هذه الجماعة بأبشواى .. تدعو الأسر والعائلات إلى لروم جماعتهم التي تنشر الدين وتربى نشئا صالحا وتهتم بدراستهم في المدارس وابنائها الذي يلزمون جماعتهم الفامضة ففي شكلها العام لا يحرمون دخول المساجد . ولا التعليم ولا الوظائف ويدعون بالحسني والمعاملة الطبية لفقراء الاسر .. ولكن في الجلسات السرية يلقنونهم فكر تكفير المجتمع والنظام . ويعلنوا عليها .. فقط بأسرار الجماعة لأنهم مستضعفون إلى أن تقوى شوكتهم . ويعلنوا عنها .. فقط عليهم الدعوة السرية في أي مكان سيعملون به .. !

ولاقت هذه الجماعة قبولا كبيرا بين أبناء الفيوم بشدة . وبعض المصافظات وأصبح أتباعهم الآن في مدينة أبشواى فقط حوالى سبعة آلاف أسرة بأبنائهم .. وسافر منهم أتباع كثيرون إلى اليمن والسعودية والاردن والجزائر .

وعندما وقعت أحداث سبتمبر ۱۹۸۱ . كان الدكتور صلاح الصاوى مطلوبا القبض عليه . وتمكن من الهرب إلى اليمن وهناك التقى بالشيخ «ع . ز» من زعماء قبائل اليمن وكان من أتباع الاخوان المسلمين . ولكنه اعتنق فكن الدكتور المساوى وأصبح «ع . ز» الشيخ الأكبر للتنظيم السرى على مستوى المنطقة العربية . ولكن تبقى شخصيته سرية غامضة عن الاتباع .

ومن وقتها والدكتور صلاح الصاوى شيخ الجماعة في مصر .. والرجل الثانى على مستوى النبعوة بالمنطقة العربية . واستمر على دعمه للجماعة في مصر بالمال والفتاوى . ويعيش حاليا متنقلا بين مصر والسعودية وباكستان التي يعمل بها أستاذا بالجامعة الاسلامية هناك .

ويضيف عادل عبدالباقى:

إنه كمان حتى نهاية عام ١٩٩٠ لا يعرف شيئا على الاطلاق من أسرار هذه الجماعة سوى أنها جماعة دينية «معتدلة» سلفية ينتشر أتباعها في أبشواى فقط بمحافظة الفيوم مسقط رأسيه التي كان يدعو فيها للجماعات الأخرى التي عاش بينها طوال حياته ..

وفي ذلك الوقت قتل « شوقي الشيخ » وتفرقت جماعة الشوقيون المسلحة كالذئاب بدون قائد يلتفون حوله قبل أن يستولى كمال توفيق. ورمضان مصطفى كل منهما على مجموعة ليكون جماعة مستقلة ..

وكنت تركت جماعة الشيخان . وعدت بضعة أيام لأعيش في منزل أسرتم . «أبي وأمي» بالفيوم .. لأفكر ف جماعة جديدة أعيش بينها وتدعو للدين بحق .

وفوجئت ذات يوم « بعمر عبدالسلام » فقيه وداعي جماعة « أبشواي » يزورني في منزل أبي . عارضا مساعدتي عندما علم بظروفي .. رغم إن لنا ماضيا كبيرا .. عندما كان يخشى على حياته منا أنا وشوقى لأننا كنا نكفره وكان يكهرب سلم منزله . خوف على حياته من أتباعنا . واستحسنت موقف «عمر عبدالسلام» والذي بادلته بالريارة أيضا بمنزله .. وخلال شهر من تبادل الريارات عرفت أنه بعلم كل الظروف الصعبة التي أعانيها .

وفوجئت به يعرض على انضمامي لجماعته . وأكون داعيا لهم وعضو مجلس شورتهم .. فسخرت منه وقلت لـه إن جماعتكم «سلفية» معتدلة وأنت تعلم أن كل دمائی فی جسدی «تکفیر».

وذهلت عندما بدأ « عمس عبدالسلام » يشرح لي ويفسر لأول مسرة أسرار جماعته وأن كل تابع لها يحتفظ بالتكفير في قلب وأنها جماعة «ظاهرها» سلف معتدل. وباطنها تكفير وستعلن الجهاد عندما يأذن الله .. وكانت المفاجأة مذهلة بحق .

واقتنعت على ذلك بالانضمام لهم .. وعرض على أن ألتقى بالدكتور صلاح الصاوى. شيخ الجماعة .. وكان لأول مرة أعرفه وذهبنا في الموعد وكان رمضان ١٩٩١. واستقبلنا الشيخ صلاح في شقته الفاخرة بالقاهرة بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

وكان محور الحديث قد كشف لي لغز المبادرة التي قام بها عمر عبدالسلام والدكتور صلاح الصاوى . لكي أنضم إليهم فقد وقع اختيارهم على . لتأكدهم أن الأمن يعلم تماما ويقينا اننى تسركت جماعة الشوقيون منذ زمان . وأتنقل بين الجماعات الصغيرة التي لا يخشى الأمن من مشكلاتها.

وكانت وجهة نظر الدكتور صلاح وعمر عبدالسلام انه باعلان انضمامي لجماعتهم «السرية» بالنسبة للأمن والجميع النين يعتقدون أنها «سلفية» لن تحدث أي مشكلات مع الأمن لأنهم يعملون في ضوء الشمس في النور كجماعة معتدلة ولا يعلم أحد بأسرارهم الغامضة .. وباعلان انضمامي .. سيعود حوالي · ٥ في المائة من فلول «الشوقيون» من الجماعات المسلحة الهارية .. وينضمون

إرهابي تحت التمرين □ 144 □ إلينا في سرية ويصبحون لأول مرة الجناح العسكرى السرى لجماعة صلاح الصاوى وعمر عبدالسلام التي تبدو للجميع جماعة معتدلة في دعواها ..

وطلب الحدكت ور الصاوى وعمر في هذا اللقاء .. أن أبدأ في البحث عن 
«الشوقيون» الهاربين والاتفاق معهم على هذا الأمر .. وأن التمويل سيوفره 
الدكتور صلاح .. الذي بدأ يغريني بأنني خلال شهور .. يون التمويل سيوفره 
إلى السعودية وباكستان .. وإكمال دراسة الثانوية من هناك والدعوة للأتباع 
المنتشرين هنا أيضا .. عارضتهم كثيرا في الاستعانة بأتباع «الشوقيون» الذين 
يعتنقون «نظرية الاستحلال» التي كنت شرعتها لهم وعندما اكتشفت انها ضد 
الدين وان فتواي كانت خطأ لم يستجيبوا لي .. وأكدت لهم أن «الشوقيون» الأن 
لصوص تحت ستاد الدين . وسيسببون مشكلات ولكنهم . كانوا مصرين على 
وجهة نظرهم .. وقالوا إننا سنعيد تصحيح أفكارهم .. وطلبت منهم إمهالي لافكر . 
وتردت على الشيخ صلاح عدة مرات بعد ذلك ليساعدني ببعض المال لمواجهة 
مشكلاتي مع «زوجتي» التي كنت مشغولا بإعادتها من جماعة «الشيخان» التي 
اخفوها عندهم ثلاثة شهور .

وبصراحة أكثر .. اننى خدعتهم حتى استقـرت أمورى قليلا .. وتركتهم نهائيا بعد أن سـاعدني الشيخ « س . ع » في بورسعيد في الحصـول على عمل هناك .

ولكنى اكتشفت فيما بعد .. عـ الاقـة الشيـخ « س » أيضـا بهم .. وبـالـرجل الغامض الذي يدير عملية الارهاب كلها في مصر .. في سرية بالغة .. سنروى عنه في الصفحات القبلة .

# ...

كانت هذه بعض الـوقائع والأسرار التى عاشها عادل عبـدالباقى مع القيادات الغامضة التى تدير شبكة الارهاب السرية في مصر والخارج.

ولكن يبقى « الرجل الغامض » الذى يدير هذه الشبكة .. ! وهو الـرجل اللغز الذى يعتبر قبلة جميع جماعات الارهاب داخل مصر . وخارجها . فهو الصندوق الذى تصب عنده فى النهاية فروع هذه الشبكة الغامضة .. وهو يعتبر بالنسبة لجميع أمراء الارهاب الهرم الأكبر .. لـذلك فهو بمثابة الامبراطور .. الـذى يدين له جميع الأمراء بالولاء والطاعة ..

والمشير للدهشة .. أن هذا الرجل .. يكبون هو نفسه السبب المباشر والنهائى الذى دفع عادل عبدالباقى أمير الارهاب .. أن يكفر بجميع الجماعات .. يكفر بامبراطورية الاخوة السوداء التى دعا لها ١٧ سنة .. ودفعه للتوبة والعودة إلى الله والمجتمع ليكشف الاسرار الغامضة .. لقد عاش عادل عبدالباقى مع هذا الرجل فترات طويلة تحت سقف بيته .. وكان يقدسه مثل سائر قيادات الارهاب والجماعات المتطرفة ولكنه اكتشف عنده « السر الاعظم » .. والذى اخفاه عنى عادل عبدالباقى كثيرا لبشاعته .. اكتشف عنده ماكان يصبيه بالجنون .. لقد اكتشف عنده الشيء الذى لا يصدقه عقل بشرى .. وظل يطارده إلى أن التقى بى ف « أخبار اليوم » ..

● وقبل أن نروى حكاية هذا الرجل اللغز .. الذى دفع عادل للتوبة سنروى ثلاث وقائع مروعة .. حدثت مع عادل . وظلت فى بؤرة شعوره .. تؤكد له انه يسير فى طريق الشيطان داعيا له متسترا بقناع الدين .. وأنه لابد أن يعود إلى الله ليكفر عن خطاياه ..

كانت المواقعة الأولى هي .. اغتيال « المقدم أحمد علاء » ضابط أمن الدولة بالفيوم ..

فبعد أن قام شـوقى ورجاله بطرد عـادل عبدالباقى من الفيوم خـوفا أن يعيد تصحيح « نظـرية الاستحـلال » التى شرعهـا « للشـوقيون » .. أصبح شريدا .. يتجول في العـديد من الجماعات وهـو في حيرة من أن كل جماعة يـدخلها يكتشف متاجرتها بـالدين .. ويعود كثيرا إلى منزل أسرتـه بالفيوم مهمومـا .. وكان المقدم علاء .. يـلاحظ عادل وهمومـه .. وكانا يتحـاوران كثيرا في أمور الـدين التى كان المقدم علاء قـد أصبح فقيهـا فيها لتعينـه في محاورة ومنـاقشة من يجرى معـه المقدم علاء قد أصبح فقيهـا فيها لتعينـه في محاورة ومنـاقشة من يجرى معـه تحقيقات من المتطـرفين والارهابيين عند القبض عليهم .. وذات مرة أثنـاء اعتقاله لعـادل .. تأكد أن عـادل يعيش بـدون اقتنـاع بين الجماعات وأنـه لا يعـرف في حياته غيرهم .. فبينهم دائما تدور حيـاته .. التجارة طريق الجنة ..

وهمس المقدم علاء لعادل انه يريد أن يساعده بعيدا عن عمله « بالأمن » لأن هذا سيسبب مشكلة له في عمله .. وكان المقدم علاء يريد مساعدته ليبتعد عن هذه الجماعات .. ولكن الأمن لم يكن في هذا الوقت قد أمر بضرورة مساعدة الشباب بالجماعات المتطرفة لاعادتهم للمجتمع .. وقرر المقدم علاء أن يقوم بهذه المهمة في سرية بالغة .. بعيدا عن جهاز الأمن لكي يساعد عادل عبدالباقي في الابتعاد عن الجماعات التي لا يؤمن بها .

وكان يلتقى بـه سرا أمام منـزل والده بالقـاهرة الـواقع أمام سينما التصـرير بـالدقى .. فيقـدم لعـادل كل شـهـر حقيبة كبيرة بها أرز وسكـر ومسلى ولحوم .. كتموين لاسرة عادل تعيش منه .. حتى لا بيحث عن جماعة جـديدة يدخلها ويدعو

🗆 ۱۷۴ 🗆 ارهابی تحت التمرین

لها بين الشباب ..

وأحب عادل عبدالباقى .. المقدم أحمد عالاء وكان هدو أول شخص يلتقى به عادل من خارج الجماعات المتطرفة على خطأ .. وآخر مرة طلب المقدم علاء من يعرفون الله .. وإن الجماعات المتطرفة على خطأ .. وآخر مرة طلب المقدم علاء من عادل أن يشترى له «كسوة » لفرش سيارته لـزوجته الطبيبة .. وبعدها فرجىء عادل أن يشترى له «كسوة » لفرش سيارته لـزوجته الطبيبة .. وبعدها فرجىء عادل أن «الشوقيون» قتلوا المقدم علاء الذي أحبه من قلبه هما تلميذاه «السيد خالد شديدا عندما علم أن قاتلى هذا الرجل الذي أحبه من قلبه هما تلميذاه «السيد خالد وأحد مسلم» اللذان كانا من الشباب الـذين دعاهم لفكر «الشوقيون» .. وكان يستحد الليالي ولا ينام في جلسات مستمرة وهدو يدعوهما للجماعة ويقنعهما باستحد الل أموال وأعراض ودماء المجتمع وخاصة رمز الطاغوت « في نظرهم » رجال الأمن .. كانت هذه الواقعة بداية شعور عادل بالخطيئة .. وأنه هو الذي قتل بهدى تلميذيه وعاش عادل يحمل على ظهره ذنب مقتل المقدم علاء وذنوب العشرات الـذين قتلوا بعد ذلك على أيـدى

# •••

# الواقعة الثانية :

عرفها عادل من الأخـوة الفارين من فلول « الشوقيون » الذيـن كانوا يلتقون به كثيرا في زحـام القاهـرة أو بعض المحافظات وكـانوا يدعـونه للعـودة ليستعيد تجميع « الشوقيون » ويقودهم في طريق الجهاد الـذي يديره وأكد له انهم في خطر بسبب هذه الواقعة التي حدثت في مدينة الفيوم في عام ١٩٩٢ أحد بيوتها ..

كان « رمضان مصطفى » الذى كون جماعة من المسلحين « الشوقيون » بعد موت شوقى وبايعوه أميرا لهم .. يحوالي هجماته على محلات المجوهرات وهز مصر كلها بهذه الجرائم .. وأصبح الأمن يطارده في كل مكان هـو وأتباعه وكان على الاتباع أن يتولى اخفاء أميرهم .. وكان منهم مدرس شاب في احدى المدارس الابتدائية بالفيوم تولى اخفاء أميرهم في بيته عدة أسابيع .. فكان يغلق عليه المنزل ويتركه بين زوجته وأولاده .. ويذهب لعمله ويلتقى بالاضوة يعطيهم تعليمات أميرهم .. ويطمئنهم انه يعيش في أمان بمنزله ويعود إليه حاملا الطعام وأخبار الاخوة الأتباع بالجماعة .

وذات يـوم .. فتح هـذا المدرس الشاب بـاب المنـزل ودخل غـرفة أميره وهـو يتحسس الخطى حتى لا يسبب له ازعاجا في خلوته وصلاته .. وفتح باب الحجرة ليفاجأ بزوجته الشابة عارية تمامـا في أحضان أميره « رمضان مصطفى » وسط

مه محدد الله ما المساعد الما الله المساعد على المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة ا إنهابي تحت التمرين نهول الأخ من هول المفاجأة .. وقف أمام أميره الذي ستر الزوجة وأخذ يرتدى ثيابه ليعلق له في وقار وحدة ..! وأش ـ واش .. لولا أنك أميرى .. وانني بايعتك على السمع والطباعة .. لقتلتك .. ولكن حتى لا تكون فتنة بيننيا .. سأترك أمرك السمع والطباعة . وأهل الحل والعقد بها .. وتجمع الاخوة في المساء بين أييدي أميرهم في للجماعة . وأهل الحل والعقد بها .. وتجمع الاخوة في المساء بين أييدي أميرهم في منزل أخيهم المدرس الشاب .. ليتباحثوا في فترى هذه الكارثة .. جلس أميرهم منظمته من حريمة أميرهم الذي يخفيه في منزله .. بينما جلست الزوجة الخائنة من خلف ستارة وهي ترتدى نقابها .. لتتلو على مجلس الاخوة اعترافها بجريمتها وندمها .. بينما اعترف الأمير .. « رمضان مصطفى » بجريمته وأبدى ندمه وأن الشيطان اللعين زين له الرذيلة وسيستغفر الله كثيرا لكي يغفر له خطيئته .. وهنا أصدر أهل الحل والعقد فتواهم في القضية المثيرة .. وهي قضية الزنا الواضح .. وأعلنوا ان الشيطان هو المخطىء .. وإنه تقمص هذه الزوجة لتدعو « الأمير » إلى الرذيلة .. لذلك فقد حكموا على الزوج أن يطلق هذه الزوجة ، الخائنة التي اتبعت طريق الشيطان وتسببت ان يقع الأمير في الخطيئة .

ويكمل عادل عبدالباقى: المثير للذهول .. ان الزوج اقتنع بحكم الاخوة .. وبعد القبض على هذا الأمير وطلق زوجته ولكنه فلل على ولائه لأميره الورع .. وبعد القبض على هذا الأمير رمضان مصطفى في محطة مترو الأنفاق في نهاية عام ١٩٩٢ .. كانت هذه الزوجة الخائنة أنجبت طفلة وما زالت للأسف .. تعيش مع طفل الخطيئة بين الناس الذين يعتقدون انه ابن المدرس الشاب .. !

## ...

أما الواقعة الثالثة .. وهي لا تقل غرابة وإثارة .. فقد وقعت في مدينة دمنهور عام ١٩٩٠ وكان الوقت رمضان في العشر الأواخر، والناس معتكفون بالمساجد ..

قال عادل عبدالباقى: كنت معتكفا هناك بالمسجد مع بعض الاخوة عندما جاءنى أحد الاخوة ... كان مثل سعائر جاءنى أحد الاخوة ... كان على علم ببعض مشاكلى مع زوجتى ... وكان مثل سائر الاخوة بالجماعات يعرفون انها نقطة ضعفى .. لأنها لم تكن على قناعة تامة بفكر الجماعات التى ندخلها باستمرار ... وكان مع هذا الأخ عندما جاءنى بخلوتى ... إحدى الأخوات المنقبات اسمها « سمية » كانت تتردد على المسجد القريب من بيتهم للاعتكاف ساعات لأنها ليست متزوجة .. وعرفها هذا الأخ على وأشاد بتاريخى وإخلاصى في الدعوة للجماعات وعرض على وقتها أنه يرشحنى بتاريخى وإخلاصى في الدعوة للجماعات وعرض على وقتها أنه يرشحنى « للحصين » هذه الأخت الفاضلة بمعنى أن أتزوجها .. وإنها جاءت معه لترانى

□ **۱۷%** □

وتتعرف على أولا .. ورحبت وأيضا رحبت الأخت التي كانت تعمل موظفة في مدرية الأوقاف بدمنهور .. وأوضحت لى انها تملك منزلا تعيش فيه مع شقيقتها الصغيرة وخالها واتفقنا على أن أزورهم في منزله أول أيام العيد الذي اقترب موعده لأخطبها بعد أن أتعرف على خالها .. وفي الموعد المحدد .. كنت قد ارتديت « جلبابا جديدا » وعباءة .. وعطرت لحيتي .. بأفخر العطور .. وحملت علبة شيكولاته كبيرة .. و توجهت إلى منزل العروس .. وكان بيتا كبيرا مفروشا بأفخر الاساس . استقبلني الشقيق الأصغر للعروس البالغ من العمر ١٥ عاما .. ونادي على شقيقته العروس التي حضرت وهي ترتدي النقاب .. وأرسلته لينادي على خالها المزعوم .. وأصلته ليناتي على العروس الشاي والحلوي على .. وكان بيتا كبيرا مفروشا بأفخر خالها المزعوم .. وأصلته لنياب بالمنزل .. ! وقدمت لي العروس الشاي والحلوي يغمى على .. وأقت .. لاكتشف انني بت ليلتي في بيت هذه العروس الغريبة حقا .. .. وجلست أننزي عار من ثيابي تماما إلا من « المايوه » وانني داخل حجرة النوم وجواري الأخت التي كانت منقبة .. وهي ترتدي قميص نوم « قصيرا للغاية » وبتمام إلى جواري .. وكنت أول مرة أشاهد ملامحها .. وكانت بحق غاية في الأنوثة وتلام إلى جواري .. وكنت أول مرة أشاهد ملامحها .. وكانت بحق غاية في الأنوثة والجمال .. وأفقت من ذهولي وأنا لا أدرى .. المناذ فعلت معي هذا .. ؟

وقــامت بمنتهى البرود .. وجهزت لى الحمام .. وارتــديت مــلابسى والدهشــة والغضب على وجهى .. لما فعلته بى هذه المرأة .. فأنــا بطبعى أبغض الرذيلة .. ولم أننب أن خطر ببــالى أبدا أن أعصى ربى لدرجــة الزنا .. ولا أعرف عن دنيــا النساء سوى زوجتى أم أولادى .. التى منحتهــا كل عواطف الــرجولــة وهى عندى أفضل امرأة ولكن الميشة الصعبة جعلت الخلاف يدب بيننا ..

وقبل أن أودع هذه المرأة .. التى جرفتنى لهذه المعصية سألتها في غضب: أين خالك ؟ قالت لم يأت منذ الأمس . وسألتها ثائرا .. لماذا فعلت ذلك وأنا قادم لأتزوجك ؟ قالت في دلال شيطانى ويصدر صوتها من تحت النقاب .. أليس من حقى أيضا أن أتأكد من رجولة الرجل الذى سأتـزوجه .. أم أتـزوجه عميانى واكتشف بعدها انه ليس برجل .. مثلما حدث مع زوجى السابق ..

المذهل .. كما يقول عادل .. أن هـذه السيدة الغربية تـزوجت بعد ذلك بشهور من أحد الاخوة .. ويعيش معها حتى الآن .. !





🛭 صابرشوكت

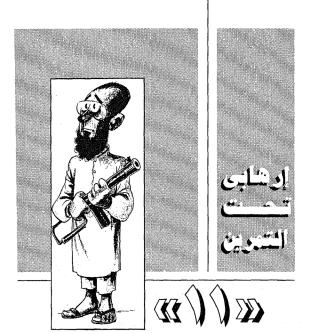

لفسز السرجل الفسامض الذي يديسر شبكة الارهاب وأخيرا نصل إلى السر الأعظم السذى كان الدافع المباشر لأن يكفسر عادل بامبراطورية الإخوة التى عاشرة آلاف بامبراطورية الإخواء على عاشرة آلاف شاب من أينائنا دعاهم لدخول هذه الإمبراطورية السوداء .. وهو يتخيل أنه يدوهم لطريق الجنة ..

سنروى هنا .. حكاية الرجل الغامض .. اللغنز المحير لجميع أجهزة الأمن ..! حكاية « ر . س ».. الهرم الأكبر لجميع جماعات التطرف والـرجل الأول الذي يدير

الشبكة السرية للإرهاب .. داخل مصر وخارج مصر .. و و لكنها أزاحت عنه وقد نشرنا عنه في حملة أخبار الحوادث .. بعض القشور .. ولكنها أزاحت عنه القناع . وتسببت في زلـزال كبير لجميم الجماعات الإرهـابية .. وقتها نشرنـا عنه ..

« ر . س » .. شخصية تشكل علامة استفهام كبيرة في مصر ، فهو بمنابة الصندوق الذي تصب فيه جميع الجماعات الاسلامية في مصر .. تردد اسمه كثيرا بين جميع الاخوة في الجماعات المتطرفة الذين عرفتهم داخل كهوف التطرف . فرغم أن جميع الجماعات المتطرفة تختلف فيما بينها ويكفرون بعضهم البعض .. إلا انهم يتفقون على شيء واحد وهو الاحتكام للشيخ « ر . س » . باعتباره من السباقين الاولين .

و « ر . س » هـ و ابرز رمـ و ز فكـ ر الجهـ اد في مصر منذ عـ ام ١٩٧٢ فهـ و من الأولين الذين ابتدعوا فكر الجهـ اد في مصر . وشارك مع يحيى هاشم «وكيل النيابة

هذه السطور

سابقا» بالاسكندرية في اعلان فكر الجهاد .. وبعد مقتل يحيى هاشم .. تورط « ر . س » في تنظيم جماعة سرية في قضية الفنية العسكرية ، ثم شارك في تنظيم الجهاد تنظيم «حسن الهلاوي» عامي ١٩٧٧ ، ١٩٧٩ .

وهو اول من افتى باستباحة محلات الذهب فى بداية عام ١٩٨١ وكان وراء سرقة الجماعة لاول محل ذهب فى شبرا الخيمة وقتل اصحاب محلات لولا .

وانتهى بمشاركته الفعالة في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات واعتقل وافرج عنه عام ١٩٨٤ بعد الحكم بجاءته مو وعمر عبد الرحمن .

وهو داخل السجن في قضية «اغتيال السادات» كان المرجع الفكرى لتنظيم الجهاد بكل رموزه وعلى رأسهم عبود الزمر وايمن الظواهري والقبطان «عصام» وغيهم .. فلا يجرؤون على الفصل في مسألة يختلفون عليها إلا بعد الرجوع اليه للفصل فيها واستمر رمزا ولافتة لفكر جميع جماعات الجهاد في مصر حتى اليوم ورغم كل هذا التاريخ .. فبمجرد خروجه من السجن عام ١٩٨٤ استمر في منزله بالمطرية قبلة للاتباع في فكر الجهاد يتوافدون عليه من جميع المحافظات . وفجاة طلب منهم ضرورة جمع امسوال بدعسوى انشساء مجمع اسلامي في منطقة الخصوص بالقليوبية .. «والتي أصبحت فيما بعد معقلا أساسيا لتجمع فلول الامابيين المطاردين من جماعات «الشوقيون» والجهاد والجماعة الاسلامية» ! ولكن الاتباع فيجؤوا بأن الشيخ « ر . س » استولى على اموالهم التي جمعوها له وتقدر بس ١٨ ألف جنيه واقام بها منزلا خاصا له في شارع الياقوت بمنطقة الحضرة عالاسكندرية وإخبرهم انها دار يتجمع فيها الاخوة .

يعيش حاليا « ر . س » اللغز الكبير .. مستترا تحت شخصية درويش يساعد الناس بالعلاج بالقرآن . وهى المهنة التى انتشرت الآن ويستتر خلفها العديد من رموز واتباع الجماعات المتطرفة في مصر .

ومازال الشيخ « ر . س » تتبعه جماعة خـاصة في ابو كبير بالشرقية والحضرة بالاسكندرية .

ولكن عادل عبد الباقى .. الذى عاش مع هذا الرجل الغامض كظله فى السنوات الأخيرة .. وحتى قبل أن يلتقى بى فى «أخبار اليوم» بشهور قليلة .. يفجر أسرار وخفايا هذا الرجل الذى ظل لغزا محيراً لأجهزة الأمن على مدى عشرين عاما ..!

قال عادل :

إن خطورة « ر . س ».. تتضح ف أننى بالسرغم من خطورة جميع أسرار

الجماعات التى عرفتها على مدى حياتى بينهم .. فإنها تعتبر نقطة صغيرة في بحر الأسرار التى يسيطر عليها ويضع مقاليدها بين أصابعه فإننى بالنسبـة له تلميذ حضانة وهو الناظر أو وزير التعليم .

ويروى عادل حكايته .. مع هذا الرجل الغامض .. من بدايتها:

قال: إننى كنت أسمع عنه حتى التقيت به ونحن داخل السجن عند اعتقالنا في أحداث سبتمبر ١٩٨١ .. وعرفت وقتها فقط أنه هو قمة الهرم بالنسبة لجماعات المجهاد .. وشاهدت مدى تقديسهم له وتوقيرهم .. شاهدت عبود الزمر . والدكتور أيمن الظواهرى وإسامة قاسم .. وناجح .. وهم يحتكمون له في الخلافات الفقهية ويكادون ينحنون ويخفضون أصواتهم وهم بين يديه وكان رفاعى .. ينظر لعمر عبد الرحمن على انه جاهل ومتطفل ومتسلق على حركة الجماعات الاسلامية التى عبد الرحمن على انه جاهل ومتطفل ومتسلق على حركة الجماعات الاسلامية التى نفرن بها جميعا بأنها قضية دين ووطن في هذا الوقت نموت من أجلها .. وبهرتنى شخصية « ر . س » .. وهو يمتاز عن عبد الرحمن با لمكر الشديد والدهاء واكتشفت من «الشيعة» نظرية القدرة والتحمل حتى تمر الأحداث التى تهددهم .. ولو كانت الوقوف على طبلية الاعدام .. وله يختزن الأسرار في عقله ويموت مليون مرة .. ولا يبوح بكلمة واحدة .

وكان يمتاز في فكره عن الجميع بإنه ذو طابع سياسى .. وليس دينيا أو شرعيا فقط ..

وكان يقربنى إلى مجلسه ونحن فى السجن ويشيد بى ويضرب بى المثل للإخوة .. بإننى أصغر سجين فى مصر «وقتها كان عمرى عشرين عاماً فقط» . وأدوق التعذيب الوانا على أيدى أجهزة الأمن ولاأبوح بكلمة واحدة .. بل كنت اتلذذ بتعذيبي من أجل قضيتى «الدين» . وكان « ر. س » يلحظ إشفاقى عليه عندما يعود وجسده ممزق من التعذيب .. وتدمع عيناى على هذا الشيخ الجليل .. لللك قرينى منه وزوينى بعلمه .

وبعد خـروجنا من السجن عام ١٩٨٣ . وأسسنـا «الشوقيون» أنـا وشوقى . أخذنا نتردد عليه في منزله ليزودنا بخبراته الفكرية والسياسية .

وبعد أن انتشرت دعوتنا . وأصبحت جماعتنا ذات شأن كبير وتدوى أخبارها على الساحة بين الجماعات . أخذ يعاملنا معاملة خاصة مميزة . عندما نزوره .. ويعلن لنا إعجابه بقدرتنا كشباب على سرعة إنشاء تنظيم مسلح ..

ودعاني لأقيم إلى جواره بمنطقة المطرية .. لدعوة الكثير من شباب هذه

| value en iz in manastra, a minar a salvada e . | <br>~~~~~~ · | ٠, | ~~~~~~~ W? |
|------------------------------------------------|--------------|----|------------|
| إرهابي تحت التمرين                             |              |    | □ 1A7 □    |

المنطقة وما حولها في عين شمس والزيتـون .. وأقمت شهورا في شقة مجاورة له .. عند أحد أتباع الجماعة يدعى «عماد السيسى» وفتحنا محلا لتجارة البيض بعربة نقل كنا «سارقينها» وسببت لـه مشكله مع بعض سكان الحى من تجار البيض الذين نتعامـل معهم وكانوا «مسيحيين» عندما سرقت منهـم بيضا قيمته ٥ / الف جنيه وبالطبع كنا نستحل أموالهم .. كما كنت أعتقد ذلك في هـذه الفترة . واضطر « ر . س » للتدخل لأنه يحافظ على سمعته في المنطقة التي يعيش فيها كرجل طيب يتولى حل مشكلات جميع من يلجأ لـه .. وجاء إلى مخبئى . ولم يجد سوى نصف المبلغ ليعيده لهما . ويدفع الباقى من جيبه

...

وبعد أن تركت شوقى والفيوم لجأت له فترة وساعدنى ولكنى تركته عندما اكتشفت مجلساً له يحل فيه إحدى مشكلات الاخوة بطريقة عجيبة .. كان يفصل في واقعة «زنا» .

كان أحد الاخوة قد ضبط زوجته المنقبة في وضع مخز مع آخيه «شقيقه» واعترف المتهمون أمام الشيخ بجريمتهم وأبدوا ندمهم وأنها نزوة شيطان.

وتوقعت منه ان يحكم برجم الزانى والزانية حتى الموت وفقا لشرع الله انعى الموت وفقا لشرع الله الذي من أجله هجرنا الدنيا والناس في المجتمع لأنهم لا يطبقون شرع الله في جريمة البزنا ، وكان من أسباب تكفيرنا للمجتمع انهم يشجعون الزنا لأن النساء تسير في الشارع «كاسيات عاريات» بملابس عارية وعادة ما نستخدم هذه البزلة للمجتمع .. وندعو الشبباب لجماعتنا لاننا نريد شرع الله . وكان «ر . س» هو الشيخ الكبير للجماعات كنت أتوقع منه حزمه وغيرته على دين الله امام حد كبير من حدود الله ..

واكننى ف وجثت بالشيخ الكبير .. يحكم بما لم يتوقعه أحد وقبل أن يعلن حكمه قال للاخوة الذين يتابعون المجلس : طبعا كما علمتكم من قبل كثيا .. اننا يجب أن نتقى الله حق تقاتمه ونحارب مداخل الشيطان حتى لا يجرنا إلى ارتكاب الكبائر . وكمانعلم .. فإننا في «دار الكفر» مازلنا مستضعفين ندعو للإسلام لذلك فإننا لانطبق حدود الله ونحن في دار الكفر وعليه . فقد أمرنا بتغريق الأخت المذنبة المتنبة عن زوجها الأخ الصبور .. على أن تتزوج من شقيقه فيما بعد ..!

وبعد المجلس .. لم أتمالك نفسى إلا وأنا أردد ثائرا كيف ياسيدى لا تطبق حدود ألله على هذين المجرمين «الزانى والزانية» ؟

قال لى .. وهو ينظر في السماء .. ليعلن فتواه :

إننا مازلنا في دار الكفر .. ولا تطبق حدود الله في دار الكفر

وقبل أن أعلق .. أسند فتواه بدليله القاطع قائلا :

السنا في مجتمع كنافر ..؟ قلت بلى ياسيدى الشيخ . ألسننا مستضعفين ندعو الناس لدخول الإسلام .؟ قلت بلى .

قال : أطبق الـرسول الكريم محمـد صلى الله عليه وسلم الحدود على المسلمين وهم فى مرحلة الـدعوة عندما كـانوا مستضعفين .؟قلت لا .. لأنه كان مــازال يدعو لدين الله فى دار الكفر .

قال . لقد بدأ الرسول تطبيق حدود الله .. عندما بدأ تكوين دولة الإسلام فقط . وأعلنها في المدينة .. ثم بعد غزو مكة .

وعليه فعندما نعلن دولة الإسلام بحق نطبق حدود الله.

ولذلك لم أدهش بعد ذلك عندما شاهدت بعض هذه الأمور في بعض الجماعات التى طفت بها وعرفت وقتها إن « ر . س » .. هـو الشيخ الأكبر الـذي أفتى بهذه الفتوى للجميم .

#### ...

وعدت للإقامة معه لفترات طويلة .. فى منزله مع بداية عام ١٩٩٠ اتركه واعود له . وكان يثق فى اننى أشد الناس كرها لرجال الأمن ويثق فى إخلاصى للدعوة .. ويدعونى إلى مسلازمته .. وأنسى فكرة تنقل بين الجماعات ويوكدلى أننى مثله تماماً ورقة محروقة عند أجهزة الأمن .. ولابد أن أبدأ من جديد فى عمل جديد مجد ومؤشر .. وأصبحت عند الشيخ « ر . س » أقرب شخص له .. يثق فى ثقب عمياء ، يسمح لزائسريه المتعددين الذين لايعرفوننى أن يقولوا الأسرار أمامى دون خوف ..

وكان يـؤكدلى .. إننى قادر على أن أقوم بعمل كبير معـه .. بمعنى أننى قادر أن أجند لـه شخصا واحـدا فقط من نوعيـة « هشام أباظـة » يكون قـادرا على تولى مجمـوعة من خمسـة اشخاص فقط يقـومـون بعمليات .. وهـذا أفضل كثيرا من تكوين جماعة من ألف أخ لايفعلون شيئا ..

ومن خــــللال وجودى مع الشيخ « ر . س» في هذه الفترة الأخبرة .. ع/فت أخطر الأسرار الخافية ، وعرفت أن الرجل الأول الذي يدير شبكة الإرهاب ، بغموض شديد .. فعنده عرفت لأول مرة « هشام اباظة » الذي كون مجموعات طلائع الفتح من قلب تنظيمات الجهاد التي يديرها « ر . س » .. وأن هناك العديد من هذه المجموعات كل لها قائد . وكل مجمـوعة لاتعرف بعضها وكل هؤلاء القادة هم فقط الذين يعـرفون شيخهم « ر . س » كلا على انفراد وهـو يعرفهم جميعا .. واكنهم لايعرفون بعضهم أبداً .

وكان منهم «عادل صيام » وعرفت أن هناك مجموعات تعد سراديب وقلاعا تحت الأرض ــ لاستخدامها في ساعة الصفير لاعلان الجهاد باستخدام طرق حرب العصابات في مصر فكان « ر . س » وهيو صاحب القيرار الاول بأن دولة الاسلام لن تقوم في مصر الا باستخدام حرب العصابات ولأن طبيعة مصر لاتصلح لهذه الحرب فقد أمير اتباعه السريين للغاية بتهيئة المناخ ومسرح الاحداث لتشن منها حرب العصابات ..

### •••

وكان أخطر ماعرفته عن « ر. س » انه هو الوحيد في مصر الذي يمنح للشباب الذين يختارهم شهادة « انه محارب » وهو الذي تطلق عليه أجهزة الأمن « ارهابي » وكان الأخ في الجماعات لاياخذ لقب محارب في الجماعات الا بعد ان يمنح بدورات تدريبية عالية أخرها دورة التعذيب حيث ياخذهم قائدهم الذي يمرف بنه هو فقط الى احد بيوت الأخوة المهجورة بأى قرية أو محافظه .. وعدد يعرف بنه هو فقط الى احد بيوت الأخوة المهجورة بأى قرية أو محافظه .. وعدد يتم تعليق الاخرة .. على الأبواب .. من أكتافهم لمدة يومين .. ثم ينزلهم بضع يتم تعليق الاخرة .. على الأبواب .. من أكتافهم لمدة يومين .. ثم ينزلهم بضع ساعات ويعلقهم من أرجلهم يومين آخرين .. وخلال هذه الدورة التى لا تزيد على خمسة أيام .. يتم جلدهم بالسياط وكابلات الكهرباء .. وليس لهم من طعام أو شراب سوى كسرة خبز جاف وقرص طعمية عفنة وكوز ماء صغير .. وطوال دورة التعذيب هذه تكون الغمة فوق أعينهم .. أى يكونون معصوبي العيون منذ دخولهم هذه الدورة بحيث لا يشاهدون من يجلدهم .. ويستمر قائدهم في تعذيبهم طوال هذه الأيام .. والاخوة يستعذبون هذه الدورة القاتلة في تعذيبها .. تعذيبها .. وقوة قوة في تحمل الدورة القاتلة في تعذيبها .. يثبت تقوة في تحمل الدورة ..

حتى يجىء اليوم الأخير .. ويقـوم قائد المجموعة بـزيارة الشيخ « ر . س » في منـزله .. لابـلاغـه بالنتـائج .. ويخرج معه الشيخ .. متـوجهـا إلى مقر الـدورة .. ويخرج معه الشيخ .. متـوجهـا إلى مقر الـدورة .. ويتولى بنفسه طوال هذا اليوم الأخير جلـد الاخوة بقسوة بالغة ليتأكد من تحملهم وفي هذا البوم للخوة من هــو هذا الرجل الفــامض وفي نهاية هــذا اليوم ..

إرهابى تحت التمرين

يعود الشيخ .. وقد منح هؤلاء الاخبوة شهادة اجتياز دورة التعنيب .. ويمنحهم صكسوك الجهاد .. البندقية الآلى من خلال قائدهم الذي يعرفونه فقط .. ويقبلهم الاخبوة لأن قائدهم هذا أطلق عليهم لقب « محارب » .. وينتظرون القرارات من الرجل الغامض ..! الخروج لعمليات .. أو السفر للخارج للتدريب والعودة لتفجير المتفررات

يقول عادل: لقد شاهدت هذا بعينى .. أثناء اقامتى مع الشيخ « ر . س » .. عندما جاءه « هشام اباظة » ذات يوم ليدعوه لنزيارة منزل مهجور في التل الكبير بالشرقية وصحبنى معه الشيخ .. وشاهدته وهو يجلد بنفسه خمسة من الاخوة المعلقين من أرجلهم كالذبائح وهم يصرخون صرخات مكتومة في تلذذ المؤمنين المجاهدين .. وبعدها علمت ان هناك عشرات من هذه المجموعات الصغيرة .. تجتاز دورة التعذيب كل منها لا تعرف الأخرى .. وعلمت ان الجهاد يبريد أن يعود للساحة بشكل قرى لاعلان الحرب المقدسة على النظام وإعلان الدولة الاسلامية ولكن الذي هالذي يعدون المدرب المقدسة على النظام وإعلان الدولة الاسلامية ولكن الذي الدولة الاسلامية الحرب المقدسة ..!

#### •••

إن « ر . س » الرجل الغامض الذي تمكن من خداع أجهزة الأمن عشرين عاما .. لا يتكلم ابدا عن الأسرار .. ولكنني كنت التقطها التقاطا .. وكان خداعه كبيرا ويستحيل ان يصدق أحد ان وقود الارهاب الدامي الذي ينشر الموت والدماء على أرض مصر كلها « بخلاف الجماعات الاسلامية » يخرج من تحت عباءة هذا الحرجل الغامض .. ويستحيل ان يتمكن أحد من كشفه لأن « ر . س » ورجاله السرين ليس لهم مكان ولا زمان ولا عنوان .. وعرفت ان فرق الاعدام تخرج بأوامره..

كنت اثناء اقامتى فى غرفة «ر.س» الخاصة بمنزله عند استقباله العشرات من زواره المتعددين يـوميا .. أرى شبابـا صغار السن افنـديات يرتـدون الجينز والقميص العادى والبدل .. وأحيانا يأتـون بصحبة سيـدات عاديات .. بـدعوى علاجهن بالقرآن .. مثات من الشباب صغـار السن ما دون العشرين أو يزيد قليلا التقيت بهم عنـد «ر.س» .. لا يوجـد أى شىء غـريب عليهم أو يثير انتباه أحـد ولكنى بعد شهور طويلة اكتشفت أخيرا هذا اللغز .. عندما شـاهدت صورهم على صفحـات الجرائد .. بعد ان قـاموا باكبر عمليـات الارهاب التى هزت مصر كلها .. ففى حادث محاولـة اغتيال وزير الدخلية فى ١٨ اغسطس ١٩٩٣ خـرجت الصور على صفحات الجرائد تحمل صورة الصبى «ضياء» عمره ١٩٩٨ حـرجت الصور

ومعه صـورة نزيـه نصـحى .. ولكننى بالفعل التقيت بهذا الصبى مع نزيـه عند زيـارتهما احـدى المرات للشيخ « ر . س » عـام ١٩٩٢ .. وبعــدهــا تعـرفت على صـورة صبى اَخر عمـره ١٨ عـاما قبض عليـه في حـادث محاولة اغتيــال رئيس المحكمة العسكرية بالسيدة زينب ..

وفي حادث انفجار موكب رئيس الوزراء امام مدرسة المقريزي الذي راحت ضحيته الطفلة شيماء .. نشرت الصحف صور وأسماء المتهمين التسعة عند القبض عليهم .. وكان عادل عبدالباقي يجلس معى في مكتبى باخبار اليوم .. عندما وضع يده على صورة «طارق الفحل » وصرخ قائلا : يستحيل .. يا استاذ صابر ان مصر مقبلة على بحور دماء .. ان هذا الشاب التقيت به عدة مرات في منزل الشيخ « ر . س » .. اخسرها في شهر فبراير ١٩٩٣ قبل ان ادخل السجن منزل الشيخ » ر . س » .. اخسرها في شهر فبراير ١٩٩٣ قبل ان ادخل السجن وكان شسابا عاديا .. يتردد على الشيخ بحجة علاجه بالقرآن .. ان هناك المئات سوف يخرجون في الأيام القادمة مثل هذا الشاب ومن سبقه ليغرقوها في بحور دماء .. وبكى عادل كثيرا وهو يصيح صارخا بمكتبى : ان هدؤلاء مخدوعون وضحايا ألا يوجد احد في مصر يستطيع ايقاف حمام الدم القادم ؟ حتى هذه اللحظة .. لم يكن عادل يستطيع ان يبوح بأخطر هذه الأسرار ، وكلما أحسست أنه سيتكلم يبتلع الكلمات في خوف وفيزع ويقول ..لا يا استاذ صابر .. ان الاقتراب من أسرار هؤلاء يعنى انني حكمت على نفسى بالموت العاجل ..

واخيرا تكلم ..

قـال أن « ر . س » .. هـو الـرجل الغـامض الـذي يستطيع أن يحكم على أي شخص أو مســثول بمصر بالاعـدام .. ويعطى الأوامـ لينفـذها الاخـوة الذين لا يعرف ونه على الاطلاق .. وينفذونها بدقة وعن عقيدة .. فهناك دورة ينـزل فيها بعرف الاخـوة المكفلين بالاراقبـة فقط يـرصدون ضحيتهم أيـاما وشهـورا .. ولا ينامون .. ثم يسلمون تقريرهم الشفوى بـدقة إلى المحاربين الذين ينزلون لتنفيذ العملدة ..

### ...

مازال عادل يبوح بأخطر أسرار هذا الرجل الغامض ..

قـال: عن « ر . س » .. كـان يأتى قـادة بعض الجماعـات المتطـرفـة الـذين يكفـرونـه .. ويلتقى بهم ويعطيهم فتـواه .. ويصلـح من حـالهم .. ويتفق مع كل منهم على حدة فى أفكـاره .. وعندما استفسرت منـه .. قال انـه يجب الاستفادة من جميم الموجودين على الساحة فجميعهم اخوة فى الله .. ولكن الندى حيرني كثيرا .. ان القادة الكبار الذين عبرفتهم من قبل اكتشفت انهم على علاقة وثيقة به وهي علاقة غامضة ، عرفت ذلك عندما يزورونه أو يرسلون له أتباعهم .. فعنده عرفت لغز الشبكة السرية كلها .. وأنها كلها فروع تصب عند «ر. س» .. عنده عرفت الشيخ «ع. ش» و «م. خ» .. هذان الشيخان الجليلان فقهاء « القطبيون » وجماعات التوقف والتبيان والذين تحتكم اليهم الجماعات الأخرى .. هم من اتباع « ر . س » .. والشيخ « س . ع » مسئول الجمارك وشيخ جماعات بورسيعيد هو تلميذ نجيب يدين بالطاعة والولاء لـ « ر . س » .. وكثيرا مـا كان يجلس الأثنان ويتحدثان في أمان لثقتهما في ولائي لهما .. يتحدثان في كيفية اقامة حرب العصابات في مصر .. كحل لا بديل له لإعلان الجهاد المقدس واقامة دولية الاسلام وكذلك الشيخ « ص . ص » دكتور الجامعة . فقيه جماعية أنشبواي الغامضية ومعه عمير عبدالسلام .. والشيخ اليمني « عبدالمجيد البزنداني » من أتباع الشيخ الغامض « ر . س » .. وعرفت ذلك .. عندما كان يأتي إلى منزله وأنا بجواره ويعض الاخوة مندويي أمراء الجماعات يطلبون أموالا لضيق ذات اليد والحاجة الملحة .. فيخبرهم أن الشيخ الدكتور «ص . ص» سيرسل في الاسبوع القادم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه .. وينظر لي ضاحكا وهو يقول : انها زكاة المال عن أموال المسلمين يرسلها الرجل الطيب وشيخُه « ز » .. احضروا الاسبوع القادم لتأخذوا نصيبكم ..!

وعنده أيضا علمت أنه يرسل الاخوة إلى الشيخ «أ.ع» صاحب شركة .. لتحصيل ربع مليون جنيه منه قيمة زكاة المسلمين .. وعادة ما يرسل لهم الاخوة ليعينهم بالمال اللازم على طاعة الله .. ويستقبلهم «أ.ع» في منزله ويمنحهم ما أمر به الشيخ .. يضيف عادل أنا نفسى ارسلنى لـ «أ.ع» ومنحنى ألف جنيه قائلا لى : استعن بها على طاعة الشواكني لم أصدق أبدا أن «أ.ع» يرور «ر.س» بالمنزل .. ولكنى التقيت بمن هو اخطر من «أ.ع» .. لقد التقيت عند «ر.س» بمنزله .. بالاستمان : «م.ن» وهو يسلم الشيخ «ر.س» شيكا بمبلغ ربع مليون جنيه قيمة زكاة أموال المسلمين ..!

وقبل أن ينهى عادل اسرار الاخوة .. يعلن السر السرهيب الذي شاهده عند « ر . س » الهرم الأكبر للجماعات .. والرجل الغامض الذي يدير شبكة الارهاب الدموي في مصر ..

قال عادل: بعد ان الححت عليه كثيرا ان يتكلم ويبوح بسره الغامض قال والكلمات تخرج منه بأنين جبروح عشرات الآلاف من الشباب الذين يعيشون

🗆 ۱۸۸ 🗆 التمرين

وهما داخل امبراطورية الاخوة .. يعتقدون انهم في طريقهم للجنة ..

راح عـادل بسره الذي يعـذبه وهـو ينتفض بعد ان انتـابته حـالة الهيسـتريـا الـرهيبة .. قـال .. وكلماته تقطـر أسى ومـرارة تصحبها دمـوع ساخنـة ملؤهـا الحسرة والندم على الضياع الذي عاشه في الامبراطورية السوداء ..

قال: لقد اكتشفت أن الهرم الأكبر لهذه الامبراطورية هرم مثقوب ..!

لقد اكتشفت بنفسى .. ورأيت بعين رأسى ولمست بيدى .. الحقيقة المروعة المفزعة المثرة للاشمئزاز ..

لقد اكتشفت أن هذا الرجل الغامض « ر . س » مصاب بالشذوذ الجنسى كان هذا أخسر عهدى به في نهاية عام ١٩٩٢ .. عندما فزعت وأنا أشاهد هذا الشيخ الجليل في مظهره المزرى وهو يريد ممارسة شذوذه .. لقد حملت هذا السر في قلبى لا استطيع البوح به لاحد من الاخوة .. لأنه ببساطة يعنى فتح باب جهنم لأنه السيخ الكبير لامبراطورية الاخوة السوداء .. ويكفيه أن يصدر أمرا بإعدامى . وسوف ينال منى ولو كنت في قمقم محفوظ .. هذا هو سر خوق وفرزعى من الباحثة سر « ر . س » .. لذلك كان الخذاه هو آخر سريبوح به عادل عبدالباقى .. والعالم السفل لإمبراطورية الاخوة السوداء .. وكان هو السر الأول والسبب الحقيقى .. الذي دفعه للكفر بكل مبادىء هذه الأمبراطورية المرعبة .. ودفعه دفعا أن يجبب الشوارع شهورا طويلة شبه مجذوب .. إلى أن هداه الله للتوبة الخالصة والرجوع إلى مجتمعنا .. ليبوح بأسرار الاخوة في هذه الجماعات ..

تلك الأسرار التى ما كان لأجهزة الأسن بكل أمكاناتها ان تستطيع الحصول عليها على الاطلاق .. وكان لابد من معجزة لتظهر إلى للنور .. عن هذه الاسرار المضفة ..

قال عادل عبدالباقى أمير الارهاب العائد إلى الله والمجتمع: لقد قضيت نصف عمرى في الدعوة لهذه الامبراطورية ونصف هذه الفترة قضيتها في الاعتقالات والسجون .. أياما وشهورا طويلة كنت القى العذاب صنوفا والوانا في أجهزة الأمن لأبوح وأعترف بسر واحد من هذه الأسرار .. وكان يستحيل ان أبوح بالأسرار .. ولى علقونى على حبل المشنقة وقتها مائة مرة ..

كنت مستعدا للموت مائة مرة .. ولا أبوح بالأسرار .. لأننى كنت وقتها مقتنعا حتى النخاع اننا نعذب ونموت شهداء في سبيل الدين ، في سبيل الله وما كانت لهذه الأسرار الخطيرة لامبراطورية الاخوة الملوثة ان تخرج للنور .. إلا بمعجزة من الله

وحده .. ان يجعل أحد مؤسسى هذه الامبراط ورية يثوب إلى رشده .. ويخرج الينا بالأسرار التى يموتون من أجلها .. ليبوح بها .. حتى نكتشف الواقع القبيح .. واللغز المخيف الذى ننشره على أرض مصر الطاهـرة المحروسة في الخفاء على مدى عشرين عاما .. ويبتلم منا أبناءنا .. فلذات أكبادنا ..

لذلك .. كانت رسالة عادل عبدالباقى على شاشات التليفزيون التى حوت القشور من الاسرار .. ورغم ذلك هـزت ضمير العالم الدنى استمع اليها .. ولم يدرك أحد قسـوة ومـرارة كلماته عندما قبال .. « كان تحت اللحية لصـوص وسفاحون .. وتحت النقاب داعرات .. وبلا شك .. لم يكن يعنى عادل عبدالباقى .. ان كل شاب يطلق اللحية لص .. ولم يعنى ان كل فتاة منقبة طاهرة تـرتدى النقاب داعرة .. وإنما كان يقصـد هؤلاء الذين عاش بينهم سنوات عمـره ، وشاهد بينهم هذه الجرائم تـرتكب تحت ستار اللحية والنقاب .. وللأسف الشديد ان الأغلبية منهم مقتنعـون تماما مثلما كان هـو مقتنعا بـأن هذا دين الله الحق .. انها بـنره الشيطان التى بـنرها بيننا في صـورة الدعوة إلى الله .. وانتشرت البـنرة في الخفاء ونمـورة راشيطان التى بـنرها بيننا في صـورة الدعوة إلى الله .. وانتشرت البـنرة في الخفاء المحماد المر







من فوق سطح منزلى إلى لقاء وزير الداخلية فوجىء الملايين في مصر .. في ٣٠ دنسمبر ١٩٩٣ بجريدة « أخبار الحوادث » تضرح عليهم في الصباح بعناوين مثيرة وغريبة في دنيا الصحافة .. قالت العناوين :

- « مُغامرة صحفية جريئة أ.. داخل كهوف الارهاب » ..
- « لقاء مع د. وحيد عثمان إمام جماعة التكفير والهجرة » .
- « كيف يصنعون الارهاب داخل كهوف التطرف » . « لقاء مم أمير الارهاب استمر ١٧ عاما يدعو للشيطان باسم الدين » ..
  - « دعا عشرات الآلاف شاب من أبنائنا لكهوف التطرف » ..
    - « دعا غشرات الآلاف شاب من ابناتنا لحهوف النظرف » .. أمير الارهاب يقول لأخبار الحوادث :
      - « لا أنام .. منذ أن عرفت حقيقة الوهم الذي عشته » ..
      - « « ۱۵۱م .. مند ان عرفت حقیقه الوهم الذی عسته » ... أعبش بذنوب ضحابای .. تثقل کاهلی .. و تطار دنی .. !

وكان أمير الارهاب هذا .. هو عادل عبدالباقى .. الذى كان يعيش معذبا .. يحمل بين ضلوعه أسرار امبراطورية الاخوة السوداء والجرائم التى ارتكبوها مع أبنائنا الدين هجرونا باسم الدين واختفوا عندهم فى كهوف جماعات التطرف .. تحت اللحية والنقاب .. وكان عادل عبدالباقى مشاركا ضليعا فى هذه الجريمة البسعة .. وأراد الله به الرحمة والتوبة .. عندما اكتشف بعد ١٧ عاما انه كان يعيش كاهنا متعبدا فى امبراطورية شيطانية .. ارتدت قناع الدين .. لتعيث علمادا.. وإرهابا ..

|--|--|

عاش عادل عبدالباقى بأسراره الغامضة شهورا .. حتى التقيت به .. وشاءت إرادة الله أن أساعده في أن أعيد الثقة إلى نفسه التي فقدها .. وفي المجتمع الذي كان يوما ما يشعر لأتباعه انهم كفار .. وشرع لهم استجلال أموالهم ودماثهم ..

وعاد عادل عبدالباقى أمير الارهاب إلى المجتمع .. تائبـا ينتظر رحمة الله به أن يغفر له خطاياه .. وأن يتقبله مجتمعنا بينه مرة أخرى ..

...

وأخفيت « عادل عبدالباقى » أمير الارهاب التائب فوق سطح منزلى .. بعد نشر صوره وحكايته في حملة أخبار الحوادث .. خوفسا على حياته من عدوين لدودين له و همسا :

- الاخوة أعضاء الجماعات الذين أفشى أسرارهم ويخشى انتقامهم.
- وأجهزة الأمن التي حتما ستلقى القبض عليه للتحقيق معه في الأسرار التي
   اعترف بها .. في مكتبى « بأخبار اليوم » ونشرناها والتي تحمل من أجل الحفاظ
   على سريتها .. اعتقالا وتعذيبا شهورا وسنوات طويلة ولم يبح بها على الإطلاق .. !
- وكان عادل ينتظرنى فى مخبئه على أصل واحد يتعلق به فى الحياة .. فكان عادل يدعو الله من قلبه .. أن يرق المجتمع لماساته وأن يغفر له جرائمه الآنه كان ضحية « الفكر المتطرف » الذى عاش فيه منذ أن كان عمره ١٦ عاما ..

كان عادل في مخبئه يحلم بأن أعود إليه بالخبر الذي يتعلق من أجله بالحياة بأن صاحب عصل أو شركة .. ستمنحه فرصة جديدة للحياة .. وظيفة مستقرة يعمل بها .. يضمن بها الاستقرار والأمان لـزوجته وأولاده الذين عانوا معه سنوات عمره التي ضاعت في كهوف التطرف .. طوافا متنق لا بين المحافظات والقرى .. يدعو لفكر الجماعات التي كان يعيش بينها .. قبل أن يعود للمجتمع كان عادل وأسرته بلا مأوى طوال عمره .. وبلا عمل .. فطول حياته بين الجماعات كان ينام في بيوت الاخمة .. ويعدما أراد الجماعات كان ينام في بيوت الاخمة .. ويعدم في تجارة الاضوة .. وعندما أراد المجتمع خرج خالي الوفاض .. ليبدأ من جديد .. حياة آمنة بلا مطاردات أمنة ..

كان يحلم .. بأن يعمل مثل أي شاب .. يخرج في الصباح لعمله .. ويعود في نهات يحلم .. ويعود في نهاية النهار .. ليجد زوجته وقد اعدت له الطعام يستريح من عناء العمل .. ويسهر الليل يذاكر لأولاده دروسهم .. كان يحلم بيوم الجمعة .. يوم الأجازة من العمل .. يخرج فيه مع زوجته وطفليه يمسك بهما في يديه .. يتنزهان في حديقة عامة .. يتجولان في الشوارع .. مثل بقية خلق الش .. حياة هادئة مستقرة .. كان

إرهابى تحت التمرين

أمله أن تنساه الجماعات وينساه الأمن للأبيد .. كان هذا الحلم .. هو الباقى لعادل عبدالباقي .. بعد نشر قصته في حملة أخبار الحوادث ..

وبالفعل .. لم تمض ساعات بعد نـزول جريدة «أخبـار الحوادث » إلى القراء إلا وانهالت التليف ونـات على مكتبى بـأخبـار اليـوم عشرات من أصحـاب أعمال وشركـات خاصـة يطلبون أن يعـرفـوا المهنة التى يتقنهـا عـادل عبدالبـاقى أمير الارهاب التائب لكى يلتحق بالعمل لديهم .. لقـد شعروا بالمأساة التى يعيش فيها هذا الشـاب .. وكانت دهشتى كبيرة عنـدما كان أول المتحـدثين لحل المشكلة أمير الارهاب التائب .. هـم قضاة مصر العظام .. كان منهم المستشار عـادل عبدربه رئيس محكمـة أمن الدولـة العليا .. والمستشـار جمال عبدالحليم رئيس محكمـة الجنايات «سابقا » ..

لقد طالبوا بحل مشكلة عادل .. وفتح باب المجتمع لآلاف الشباب المختفين بكهوف التطرف .. ليعودوا لأحضان المجتمع الآمن ..

وكان لقاء عادل أمير الارهاب التائب مع أول نموذج من الناس والمجتمع بعد خبروجه من الناس والمجتمع بعد خبروجه من كهوف التطرف من القضاة والمفكرين والصحفيين في منزل المستشار جمال عبدالحليم . تجمع هذا الحشد لمصاكمة شعبية لعادل عبدالباقي .. وحصل على البراءة .. وضرج بعدها إلى النور تبنى الدولة فكرة « فتح باب المجتمع لعودة المتطرفين من أبنائنا » إلينا .. ومنصهم .. فرصة أخرى لانهم هم أيضا ضحايا ، فرصة انقاذهم قبل أن يتحولوا إلى قنابل بشرية ..

وبعد حملة « أخبار الحوادث » داخل كهوف التطرف .. اتصل بننا المستشار عادل عبدربه .. وثيس محكمة أمن الدولة العليا وأعلن أن أبنناها الندين ضلوا الطريق، ولجأوا إلى كهوف التطرف ليثربوا سموم الفكر تحت ستنار الدين . هم ضحايا يحتاجون إلى انقاذ وأن نمد لهم أيدينا ليعودوا إليننا وينعموا بامان المجتمع ..

لذلك شرع المستشار عادل عبد ربه مع مجموعة من قضاة مصر ورجال الاعمال وضباط الشرطة في فكرة انشاء صندوق « العودة إلى الله » أو « العودة إلى المجتمع » سيتبرعون فيه بأموالهم .. ويفتحونه لجميع أبناء مصر الذين يريدون مواجهة الارهاب للاكتتاب فيه .

عمل الصندوق سوف يهدف إلى توفير جميع سبل المعاونة لبدء حياة جديدة لأبنائنا الذين سقطوا ضحايا الفكر المتطرف قبل أن يتحولوا إلى ارهابيين . أما الذين حملوا السلاح وقتلوا أبناءنا ، فمنصات العدالة تنتظرهم لتقتص منهم لدماء الأبرياء .. كيف سيتم: انشاء هذا الصندوق .. وكيف سيعمل .. ؟

التفاصيل الكاملة تقدمها « أخبار الحوادث » من خلال هذا اللقاء مع أصحاب الفكرة .. المستشار عادل عبدرب رئيس محكمة الجنايات ورثيس محكمة أمن الدولة العليا والمستشار جمال عبدالحليم الرئيس السابق لمحكمة الجنايات .. واللواء شرطة سابقا مصطفى طليبة ..

في البداية .. قال المستشار عادل عبدربه .

تابعنا ما نشرته « أخبار الحوادث » واهترت ضمائرنا كقضاة نجلس على منصات العدالة من بشاعة الجرائم التى ترتكب تحت ستار الدين .. وكمواطنين مصريين شعرنا بواجب ومسئولية تجاه الشباب الذين يتم دعوتهم إلى الجماعات المتطرفة ويسمتغل قادة واصراء التطرف معاناتهم مع الحياة التى تعانى منها جميع دول العالم .. ويقنعونهم بترك الدراسة لعدم جدواها .. وترك الوظائف لقلة دخلها .. وبعد ذلك اعتزال المجتمع كله حتى أهاليهم بدعوى تكفيرهم .. وفي النهاية يحولونهم إلى باعة في الأسوق .. ليدعوا آخرين من أبنائنا كل يوم لدخول كهوفهم المظلمة .

وهناك يقنعون الزوجات بترك أزواجهن بدعوى تكفيهم وتزويج هؤلاء الزوجات من شباب الجماعات .. وهن مازلن على ذمة أزواجهن الذين هربن منهم .. ! واستحالال أموال ودماء الأبرياء .. نقول للمسئولين عن زرع هذه الأفكار المتطرفة في رؤوس هؤلاء الشباب .. أى دين على وجه الأرض .. يسمح أو يوافق فما بالنا بالدين الاسلامي السمح الذي نادي بالاعتدال في كل أمورنا .

يضيف عادل عبدربه لذلك فإننى من موقعى كقاض وكرئيس لمحكمة أمن الدولة العليا أنادى بمواجهة هذا الفكر المتطرف مواجهة فعالة وايجابية لنستعيد أبناءنا الذين ضلوا الطريق وهجروا ليعيشوا داخل كهوف الجماعات المتطرفة ... فهؤلاء ضحايا الظروف الصعبة التى نمر بها .. وضحايا من غدر بهم من الأيادى الخفية التى تسيطر على الجماعات المتطرفة ..

ويرى المستشار عادل عبدريه .. ان حرية الفكر والعقيدة مكفولة في مصر بقوة الدستور .. ولكن الأفكار المتطرفة حلقة شيطانية يسقط فيها العديد من أبنائنا ولابد من انقاذهم قبل أن يرتكبوا جراثم .. فهم الآن في مرحلة الاعداد .. وواجب علينا أمام الله والوطن أن نعيدهم مرة أخرى لحظيرة المجتمم الآمن ..

لذلك .. فإننى منذ أن تابعت الوقائع المثيرة التي نشرتها « أخبار الحوادث » من داخل كهوف التطرف .. أجرى اتصالات مع العديد من زملائي من قضاة

| التمرين | تحت | ارهاب. |
|---------|-----|--------|
| بسرين   |     | رسي    |

مصر .. ورجال الأعمال وغيرهم .. لمواجهة هذه القضية بدافع وطنى .. لإنقاذ أبنائنا الذين سقطوا ضحايا داخل كهوف التطرف .

. ويستطرد قائلا: كما ندرس مشروعا لانشاء « صندوق العودة إلى المجتمع » أو « العودة إلى الله » نساهم فيه بجزء من أموالنا ونفتح به اكتتابا في أحد البنوك باسام « أخبار الحوادث » وأن يتاح لجميع أبناء مصر أن يكتتبوا أو يتبرعوا لهذا الصندوق ولو بجنيه واحد .

هؤلاء الذين يسيرون في جنازات ضحايا الارهاب في كل محافظة يهتفون ضد الارهاب .. سيتاح لهم أن يواجهوا الارهاب بطريقة عملية من خلال هذا الصندوق وسيواجهون الارهاب والتطرف بان نستعيد أبناءنا من أيديهم قبل أن يحولوهم إلى قتلة ومجرمين ..

ويضيف المستشار عادل عبدربه اننا أيضا سنتصل بجميع المسئولين في أجهزة الدولة والوزارات لمعاونتنا .. لتخصيص أراض تقام عليها منازل ومشروعات .. ومن خلال هذا الصندوق .. سنساعدهم على العودة إلى المجتمع وحل مشكلاتهم سواء بتوفير فرص عمل بمشروعات محددة لهم .. ومساكن لهم أو العودة للدراسة والوظائف مرة أخرى ..

له أما الذين أخطأوا في حق المجتمع وارتكبوا جرائمهم .. وتطاردهم أجهزة الأمن فهؤلاء ليس لهم مكان .. سوى منصـة العدالة لتقتص منهم لـدماء الأبـرياء من ضحاياهم .

يقول السنشار جمال عبدالحليم رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا « سابقا » :

سوف أكون أول المساهمين في انشاء صندوق « العودة إلى المجتمع » وإلى الله لأنه سيكون المواجهة الفعالة لقادة التطرف والارهاب لاستعادة أولادنا من كهوفهم المظلمة ، فهم ضحايا وعلينا معاونتهم ..

ولكن إلى جانب ذلك نحتاج أن يتحرك الدعاة والمفكرون وعلماء الدين إلى جوارنا .. ليكونوا متوازنين في مواجهة التطرف بأسلوب صحيح بأن نهذب من سلوكنا الاعلامي من جانب لأن هناك تطرفا من نوع آخر .. فهناك الشباب الذي يتعامل في رقص خليع على أنغام الاغنيات الشبابية التي تناع بالتليفزيون ولا يوجد عاقل في مصر .. يتمني أن يتحول أبناؤنا إلى هذه الصورة الخليعة . لا يوجد أب يوافق على انتشار هذه الظاهرة .. فهؤلاء أيضا ضحايا تطرف ظاهرة الاغاني الشبابية وعلينا أن نكون متوازنين ونحن نواجه ظاهرة التطرف جميع

أشكالها حتى نستعيد أبناءنا إلى حظيرة المجتمع المصرى الشرقي الأمن ..

كذلك نحتاج أن نخرج فرق كوماندوز من رجال الأمن لتطهير صعيد مصر من أسيوط وحتى قنا . ونتعقب فلول المطاريد في الجبال لأن هناك المأوى لكل هارب من وجه العدالة ولو اقتضى الأمر الاستعانة بالطائرات .. فلابد أن نحمى أبناءنا من جميع السبل التي تؤدى بهم في النهاية لحبل المشنقة ، وهذه مسئولية المجتمع كله .

ويقول لواء شرطة «بالمعاش» مصطفى طليبة » إننا جمعنا التبرعات وفتحنا باب الاكتتاب للفريق القومى لكرة القدم .. كقضية قومية .. واليوم عندنا التطرف والارهاب يتفشى في المجتمع ولا يوجد بيت في مصر إلا واكتوى من النار . فهي قضية كل مصرى لذلك أقترح عمل صندوق استعادة أبنائنا من كهوف التطرف سيشارك فيه مليون مصرى وسيكون هذا عملا واقعيا للمبادرات الشعبية التي ننادى بها لمواجهة التطرف والارهاب .

#### ...

على مدى ثلاث ساعات استضافت مجموعة من المستشارين والمفكرين والكتاب عادل عبدالباقى الأمير العائد من كهوف التطرف في ندوة اقيمت بمنزل المستشار جمال عبدالحليم رئيس محكمة أمن الدولة العليا « السابق » .. وكان من بين الحاضرين المستشار سعيد العشماوى رئيس محكمة أمن الدولة ومحمود مصطفى وكيل وزارة الاعلام واللواء مصطفى ماهر وسكينة السادات الكاتبة الصحفية وفاطمة العلى صحفية من الكويت والرائد مصطفى محمود المذيع التليفزيونى .

بذهول شديد تسابع الحاضرون الوقسائع البرهيبة التبي يمارسها اعضساء الجماعـات المتطـرفة تحت ستسار الـدين .. تحدث عـادل عبدالبـاقي عن جـرائم استحـلال الأمـوال .. وجرائم تكفير المجتمع والنصــوص الشرعيــة التي اعتمــدوا عليها في اقناع الضحايا بها ليسقطوا-عن اقتناع في مصيدة الفكر المتطرف .

وقال اننا فهمنا تلك النصوص خطأ وطوعناها لخدمة أغراض الجماعات .. ولم نجد داعية أو مسئولا وقتها يهزنا بعنف ويعيدنا إلى صوابنا ويصحح الخطأ تركنا الجميع منذ نهاية الثمانينات نسبح في تيارالفكر المتطرف الخاطىء .. حتى زاد عددنا من بضعة أفراد إلى أكثر من خمسة آلاف متطرف يحمل السلاح الآلي في جماعة واحدة فقط هي جماعة الشوقيون «أشرس جماعة متطرفة » وبالمثل هناك عشرات الجماعات الأخرى .

إرهابي تحت التمرين

وقال ان المسئول الأول والمستفيد الأول من هذه الجريمة هم رؤوس وأمراء الجماعات المتطرفة الذين أصبحوا يعيشون في مملكة رعاياها من الشباب الذين خدعناهم بالفكر المتطرف.

وقال لهم عادل عبدالباقى ان جرائم الفكر المتطرف لا يعاقب عليها القانون .. ولكن الفكر المتطرف الذي عشناه أخطر من حملة السلاح الآلى .. ولو حاكمنى المجتمع مع رؤوس الفكر .. لن يكون المجتمع مذنبا لأننا نحن الشياطين الذين ضيعنا آلاف الشباب .

استمع أعضاء الندوة لأمير التطرف العائد من كهوف التطرف بعد رحلة استمرت ١٧ سنة . ظل خلالها يدعو للشيطان باسم الدين ..

وفي النهاية أعلنوا حكمهم عليه ..

براءته من ذنوبه التى ارتكبها في حق المجتمع تحت تأثير الفكر المتطرف.. احتضنه المستشار جمال عبدالحليم وجميع الحاضرين قالوا له « ان الله يغفر ».

ونحن نيابة عن المجتمع نغفر خطايا الفكر المتطرف وضحاياه من شبابنا .. ونفتح انرعنا الابنائنا الدين يعيشون تحت تماثير الافكار الخاطئة داخل كهوف التطرف ليعودوا إلى مجتمعنا .. ونقف إلى جوارهم لحل جميع مشكلاتهم ، فهم في النهاية ابناء مصر ضلوا الطريق .. ونحن نمد يدنا لهم ليعودوا الحضان بلدهم

وبعد أن فوجىء عادل عبدالباقى أمير الارهاب التأثب بمدى سماحة المجتمع الذى ظلمه كثيرا هو ومن هم على شاكلته من أمراء الارهاب .. عندما كان معهم يخطط ويفكر في تدمير هذا المجتمع الذى يضم أخاه واخته وأباه وأمه كان الندم والحسرة يقتلانه ودموع الغفران والتوبة تنهال ساخنة على ما اقترفت يداه عندما كان يجوب محافظات وقرى مصر يدعو لفكر الجماعات المتطرفة .. ويتساقط آلاف الشباب ضحايا ليدخلوا كهوف التطرف المظلمة ..

بكى عادل كثيرا .. عندما فرجىء بالمجتمع كله يفتح له ذراعيه وأحضانه فرحا بعودته إلى ربه وإلى حظيرة المجتمع الأمن ..

•••

وكان عادل عبدالباقى يجلس فى مكتبى .. ينتقى بين الوظائف والمهن التى عرضت عليه عندما دق جرس التليفون .. وكان المتحدث صديقى العقيد « عبدالمنعم معوض » مسئول الصحافة والاعلام بالعلاقات العامة بوزارة الداخلية يخبرنى انه يبحث عنى منذ الصباح لأمر هام .. قال .. العقيد عبدالمنعم: أن اللواء حسسن الألفى وزيد الداخلية قرأ حملة « أخبار الحوادث » التى نشرناها .. واهتز قلبه من بشاعة الأسرار التى تمكنا من كشفها داخل كهوف التطرف .. والجرائم التى يرتكبها أمراء الارهاب مع أبنائنا الذين دخلوا امبراطورية الاخوة ..

وأن السيد الوزيس .. قرأ مأساة أمير الارهاب التائب عادل عبدالهاقى .. ويعرض تقديم أى مساعدة له .. لتساعده فى العودة إلى المجتمع لبدء حياة جديدة شريفة ..

واختتم العقيد عبدالمنعم مكالمته .. بتحديد موعد لى فى اليوم التسالى بالوزارة للقاء اللسواء و رؤوف المناوى » مساعد وزيس الداخلية للعسلاقات العامة لسدراسة أفضل السسل لمساعدة أمير الارهاب التاثب ..

وعرف عادل الـذى كان يجلس بجانبى اننى متوجه لوزارة الـداخلية فى اليوم التالى .. ولم أشأ أن آخبره بمضمون المكالمة لأجعلها مفاجأة كبرى له ..

وفي الموعد المحدد .. خرج معى عادل عبدالباقى ليوصلنى سيرا من مبنى الجريدة إلى وزارة الداخلية . وقد ارتسمت على وجهه علامات الشك والبريية .. فهو مازال يخشى مجرد كلمة الأمن .. وكلما اقتربنا من مبنى الوزارة .. انتحى بى جانبا على الرصيف ويخرج المصحف من جيبه .. لأمسكه بيدى وأقسم عليه بأن زيارتي المفاجئة لوزارة الداخلية لا تحمل في ثناياها أي مكروه أو ضرر له .. واننى ساستمر معه حتى النهاية لحمايته من أي خطر .. لكى يحقق حلم حياته وهو أن يعيش بيننا هـو واسرته كأى انسان عادى .. وأن تنساه أجهـزة الأمن وجماعات الارهاب إلى الأعد ..

واقسمت لعادل للمسرة الثانية .. وكنت أعندره فهو حتى آخر لحظة لا يصدق اننا سنففر له ونقبله بيننا في المجتمع .. وأننا جميعا غفرنا له خطاياه باعتبار انه كان تحت تأثير فكر شيطانى وعلى بعد أمتار من مبنى وزارة الداخلية .. تسمرت قدما عادل عبدالباقى .. وهو يؤكد على قسمى بأن أحافظ عليه .. وانطلق يجرى بعيدا .. لينتظر انهاء مهمتى بوزارة الداخلية ..

وهناك .. التقيت بصديقى المقدم عبدالمنعم معوض وكتبنا معا مذكرة بالظروف القاسية التي يمر بها عادل عبدالباقي ..

وبعد فترة استقبلنى اللواء رؤوف المناوى .. بمكتب مرحبا .. ورويت له كثيرا عن معانساتى فى حملة مضامرة أخبسار الحوادث التى عشت فيها أربعة أشهر مع الاخوة فى كهوف التطرف وكسان اللواء رؤوف المنساوى فى قمة التساثر على مصبر

إرهابي تحت التمرين

الشباب المذين يعيشون هناك أسرى بين أيسدى أمراء الارهاب وقرأ اللواء المناوى المذكرة التى لخص له فيها العقيد عبدالمنعم ظروف عادل القاسية .. وسألنى كيف نساعد عادل عدالياقي على التوبة ..

قلت له : ان عـادل يعيش بلا مأوى ولا عمـل .. ورغم العشرات الذين عـرضوا مساعدته إلا أنه لا يتقن إلا مهنة التجارة التي تعلمها مع الاخوة طوال حياته ..

لذلك فإننى أتمنى مساعدته بتوفير مسكن ومشروع تجارى يعمل بـه يكون ملكا له ..

> وسال اللواء رؤوف المناوى: كم تقترح لتوفير المسكن والعمل؟ وأجبته وإنا مازلت لا أصدق أذنى:

اعتقد أن مبلغ عشرين الف جنيه سيكون مناسبا لعادل أن يبدأ به حياته من جديد ويحقق حلمه ... مسكنا وعملا ... وفوجئت بالرجل على الفور يضع قيمة المبلغ المقترح ويؤشر عليه لعرضه على اللواء حسن الألفى وزير الداخلية ليأخذ قراره المناسب ..

#### •••

وقبل أن أودعهم شاكرا لموقفهم النبيل في وزارة الداخلية فوجئت بالعقيد عبدالمنعم .. يمهلني دقائق لأن هناك موصدا آخر مع مسئول كبير بالوزارة .. ويعدها أخذني من يدي ليوصلني إلى مكتبه ..

وكان لقاء مثيرا وغير متوقع مع هذا الرجل النبيل .. الرجل الثانى فى وزارة الداخلية بعد وزير الداخلية مباشرة .. هذا الرجل الذى لا ينام هو وأفراد جهازه الداخلية بعد وزير الداخلية مباشرة .. هذا الرجل الذى لا ينام هو وأفراد جهازه الشهير .. ويظل فى مكتبه أياما وأسابيع لا يرى منزله أو أفراد أسرته .. لانشغاله الدائم بتأمين دولة مصر من أى مخاطر داخلية أو خارجية . فهو المسئول عن أمن عمرى مصرى .. معلقين فى رقبته ننام جميعا ويبقى هذا الرجل وجهازه مستيقظا .. لتتبع المخربين والمتسللين والارهابيين وكل متربص بأمن مصر وأبناء مصر الطيبين ..

تعانقنا بود وحرارة أنا وهذا الرجل.. فهو صديقى منذ أن كان مسئولا عن جهاز آخر بوزارة الداخلية قبل توليه هذا المنصب الجديد منذ شهور قلائل .. وكنت أحبه وأقدره عندما أشاهده كثيرا وهو يدير جهازه السابق بمنتهى الحسم والأمانية ، لا يرحم أي شخص مهما علا شأنه إذا كان متهربا من تسديد حقوق الدولة .. ولا يقبل أي وساطة في هذا الأمر من أي مسئول .. كنت أقدره لولائه واخلاصه الشديد في عمله السابق للحفاظ على أموال وحقوق الدولة .. وها هو

الأن .. كبرت همومه .. وأصبح مسئولا عن أمن وأرواح وممتلكات جميع أبناء الدولة .

ان هذا الرجل الذي يتوخى العدل دائما قبل أن يصدر قرارا في أمر من الأمور يذكرنى بفارس نبيل يمتطى جواده ويقف على بوابسة مصر المصروسة ليفدى أبناءها الطيبين بعمره ..

هنانى الرجل على حملتى الصحفية المثيرة .. وقبل أن أساله عن رأيه فيها قال:

♦ لقد سهرت حتى السادسة صباحاً أقرأ كل كلمة فيها وأعود للسطور
 لأفحصها من جديد .. وقد فحصت ملفات جميع الشخصيات التى التقيت بها في
 الحملة الصحفية .. وتبين لى صحة كل كلمة ذكرتها في موضوعاتك .. قلت له ..

إذن لماذا لا تمنعون هذه الجرائم وتنقذون أبناءنا من الحياة المجنونة والسخرة التي يعيشون فيها في هذه الامبراطورية تحت رحمة أمراثهم غلاظ القلوب.. ؟

- ●قال الرجل الهام:
- --- للأسف هذا ثمن الديمقراطية ..!

ان ما عرضته في حملتك الصحفيه عدا الأفكار المتطرفه التي يعتنقها الأخوة في هذه الامبراطورية .. بما يعنى أمنيا ان هـؤلاء يرتكبـون جرائم فكر .. والـدستور المصرى والـديمقـراطيه التي نعيش فيهـا في مصر .. يـؤكـدان على حريـة الفكـر والعقيده....

ولوكنا في عهد ديكتاتورى .. ماكان أسهل أن تنزل أجهزة الأمن إليهم وتجمعهم وتضعهم بالسجون ولكن ما نعانيه من هؤلاء هو ثمن وضريبة وتجمعهم وتضعهم بالسجون ولكن ما نعانيه من هؤلاء هو ثمن وضريبة الديمقراطية التى استغلوها أسوأ استغلال .. ورغم قانون الطوارىء فإننا كأجهزة أمن لا نستطيع استخدامه مع هؤلاء الاخوة الذين يعتنقون الفكر المتطرف .. ونحن فقط نطارد كل من يرفع سلاحا لتهديد أمن مصر وأبنائها ..

وسألنى الرجل الهام سؤالا مباشرا ..

ما الذي شاهدته أنت في هذه الإمبراطورية .. وما الذي تراه في شأنهم .. ؟

● قلت .. للأسف ياسيدى .. لقد اكتشفت أن هؤلاء الآلاف من أبنانا الذين يعيش ون في جماعات التطرف يعتنقون أفكار التكفير وغيرها من الجماعات المهوسة هولاء وقود الارهاب الذين يلتقطهم أمراء الارهاب ليكونوا وقود اللهدين يحمل كل منهم البندقية الآل والقنبلة ،

إرهابي تحت التمرين

ويطلقونهم علينا ينشرون الدمار ويتركون وراءهم الضحايا والماسس .. وهؤلاء الشباب أيضا « الارهابيون » يسقطون قتلى في الصراع الدائر الآن .. كل هذا من صنع أصراء امبراطورية الاخوة .. الذين يعتنقون الفكر ولا يحملون سالاحا .. وانما أصامهم الآلاف من هـؤلاء الشباب جـاهـزون لحمل السلاح تحت الطلب بدعـوى العقيدة والفكر .. الـذى يزرعونه في رؤوسهم .. انهم يقاتلون الكفرة في سبيل الله والدين ..

للأسف .. ان هذه الامبراطورية السوداء التي تضم عشرات الآلاف من أبنائنا هم معين لا ينضب أبدا لوقود الارهاب .. وكلما قتل منهم المثات .. فهناك آلاف غبرهم في الطريق .. !

قال الرجل الهام .. وقد بدا عليه الانزعاج : وماذا ترى .. !؟

قلت له متوسلا: أن يتفرغ الأمن لمطاردة الارهابيين الذين يحملون السلاح ويهددون أمن أبناء مصر .. ويفسحون المجال لنا في الإعلام ورجال الدين وجميع عقداء الأمة لنفتح باب المجتمع والتوبة لأبنائنا الذين يعيشون في جماعات التطرف .. وفتح باب الأمل لهم لانقاذهم من المصير الأسود الذي يعيشونه .. ليعودوا إلينا مرة أخرى ينعمون بالأمان الذي فقدوه .. ولن نياس في سبيل انقاذهم .. فهم أيضا أبناؤنا .. لابد أن نستردهم من أيدى أمراء الارهاب قبل أن يحولوهم إلى وقدود للارهاب .. وساعتها فقط \_ سيكتشف أمراء الارهاب .. انهم وحدهم داخل كهوفهم وقد أصبحت امبراطوريتهم خاوية على عروشها ..

● قلت للرجل الهام: اننا إذا لم نبذل هذا الجهد في هذه المحاولة .. نكون قد ظلمنا هـؤلاء الضحايا الذين يعيشون كالعميان في امبراطورية الاخوة .. لاننا جميعا شاركنا في تركهم صيدا سهلا يقعون في شباك أمراء الارهاب ..

# وفوجئت بالرجل الهام .. يقول لى :

وأنـا معك في هـذا الحل .. وسـوف نساعـد في هـذه المهمـة ولتعلن ان آبـواب وزارةالداخليـة مفتوحـة على مصراعيها لمساعـدة أي شاب يعيش في امبراطـورية جماعات التطرف والارهاب ليعلن تويته ويعود إلى مجتمعنا من جديد .

وقبل أن أغادر مكتب هذا الرجل النبيل .. وأنا لا أكاد أصدق أن أملى سيتحقق في انقاذ هؤلاء الشباب الذين مازالوا في عمار الزهاور وعشت بينهم وشاهدت حياتهم البائسة التي يعيشاونها وهم يعملون بالسخارة في امبراطورية الاخوة الغامضة .

● قلت له : هذاك مطلب أخير .. ان أمير الارهاب التائب .. عادل عبدالباقي ..

عاد إلى المجتمع ولكنه مازال يخشى من الأمن .. فهل هناك أي عقاب على جرائمه التي اعترف بها لنا .. ؟

# قال الرجل باسما .. وهو يفاجئني :

- كيف سنعاقبه على جرائمه وقد تباحثنا مع السيد وزير الداخلية وقررنا مساعدته لكيلا يعود للجماعات مرة أخرى .. ؟ مادام أعلن توبته .. فقد سقطت عنه كل جرائمه .. لأننا نعتبره هو وأمثاله « مرضى » ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير الفكي ..

## ● قلت له : مطلب أخير ياسيدى ؟

ان هذا الشاب مازال يعيش معذبا .. وأنا فقط الذي أدرك مدى عذايه .. بسبب انه تاب إلى الله وعاد للمجتمع من كهوف التطرف ولكنه تـرك هناك عشرة ألاف شاب من أبنائنا .. هم ضحاياهم الذين دعاهم للفكر المتطرف الذي شقى منه .

- قال الرجل الهام ..
- وكيف ننهى عذابه .. ؟
- قلت: ان عادل يرى ـ وأنا معـ فى ذلك ـ ان الله لن تصل توبته إلا إذا أصلح ما أفسده وجنته يداه .. وقد ساعدته في ذلك .. بأن نشرت حكايته في أخبار الحوادث .. عسى أن تصل رسالته إلى ضحاياه .. ويثوبوا لرشدهم .. ولكني اعتقد ان اخبار الحوادث ومعها جميع صحف العالم لن تستطيع أن تبلغ هذه الرسالة .. كما أن الملايين في مصر لابد أن يعرفوا قصة عادل ويتلقوا رسالته .. حتى يستطيع الآباء والأمهات أن يحافظوا على أبنائهم قبل السقوط ضحابا في امبراط وربة الاخوة .. وحتى يحتاط ملايين الشبياب لأنفسهم من أتباع هذه الامتراطورية ويعرفوا أسرارها .. قبل السقوط في أيدى الشبكة الغامضة التي تتربص بهم كل لحظة لاصطيادهم .. ولن يساعد في ابلاغ هذه الرسالة إلا شيء وإحد فقط ..
  - قال .. وما هو .. هذا الشيء السحرى ؟
    - قلت .. جهاز التليفزيون ..

لابد أن يدخل عادل عبد الباقي بأسرار الاخوه إلى كل بيت في مصر وفوجئت بالرجل الهام .. بجيب في هدوء ولم لا .. سنساعده في إبلاغ رسالته ..

قمت من مكانى .. وإنا أعانق هذا الرجل النبيل بحق .. وأشكره على موقفه من قضيتي ..وأخبرته بضرورة أن أحضر له عادل عبد الباقي ليشكره على ذلك فرحب الرحل .. وقال.. مودعاً لي: إن قضية الإرهاب هي قضيتي المقدسة .. التي أتمني

أن أنهى خدمتى وحياتى في هذه الدنيا وقد قدمت شيئا لبــلادى .. وأتمنى أن يكون هذا الشيء هو إنقاذها من خطر الارهاب الدامى ..

•••

وهكذا خبرجت من وزارة الداخلية وأنبا أكتشف بنفسى أن بمصر رجبالا يقومون برسالة مقدسة في هذه الأيام ... وهي بذل الروح والدماء فداء لإنقاذ أبناء مصر من أعظم خطر يتربص بهم في العصر الحديث.

وهو « الارهاب ... »

والتقيت بعادل عبد الباقى الذى انتظرنى الساعات الطوال في مخبئه لايدرى ما بضئه له القدر ....

بكى عادل بدمـوع الندم الساخنة التى لم تنقطع منذ أن عرفتـه ...بكى عندما أخبرته بما ينتظره من مفاجآت سعيدة .

بكى عادل .. عندما اكتشف أن وزارة الـداخلية ومصر المحروسة .. كانت وستظل أحن عليه من نفسه .. هـو وجميع الاخوة الـذين سيعودون إلى المجتمع مرة أخرى .

بكى وهو يتذكر جبال الحقد والكراهية التى كان يزرعها ف عقول الشباب من ضحاياه عندما كان يدعوهم باسم الدين .. أن هـذا المجتمع كافر .. ويستحق أن يستحلوا ماله ودماءه وأعراضه ..

● قال عادل ومازال يقول .. لقد كنا مجرمين ..!

فقد كانت صدمة مفاجئة وكبيرة على عادل أن يكتشف أن مصر كلها ممثلة في وزارة الداخلية قررت أن تمنحه مبلغ ٢٠ ألف جنيه من خزانة الدولة تساعده بها لكى يبدأ مشوار حياته الجديدة .. عندما عاد للمجتمع تائبا عن ذنوبه وخطاياه في حقها ..

وكان ذهول عادل عبدالباقى لا يتخيله أحد عندما علم أن هناك موعدا هاما .. وأن وزير السداخلية لواء حسن الألفى بنفسه حدد موعدا ليلتقى بعادل في مكتبه ويسلمه مبلغ المساعدة بنفسه .. بعد أن اعتمد شيكا بمبلغ ٢٠ ألف جنيه .. ليوفر له الحياة الجديدة ..

وركبنا السيــارة من « أخبار الحوادث » الأستاذ سمير ترفيق رئيس التحــرير الذى بــذل معى جهدا كبيرا أثناء نشر الحملــة الصحفية وأنا وصحبنا معنــا عادل عبدالباقى أمير الارهاب التائب ف طريقنا إلى مبنى وزارة الداخلية ..

وفوجىء عادل بنفسه وجها لوجه مع وزيس الداخلية اللواء حسن الألفى ..

، به مسلمه هستندند مسلم مسلم می مسلم می در مسلم مسلم مسلم مسلمی و مسلمی می این مسلمی می این مسلمی می مسلمی می | کرد | ک يشد على يده مأزارا ومؤيدا لمسعاه بالعودة للمجتمع ، ومعلنا له أن أجهزة الأمن في مصرهم أخوة وأباء لأى شاب من أبنائنا .. يعود إلى ربه ويرجع إلى المجتمع نادما على خطئه الذي ارتكبه في حق مصر عندما ضل الطريق وضاع بين الجماعات المتطرفة والارهاب ..

ويعلن وزيس داخلية مصر لأمير الارهـاب التائب عـادل عبدالبـاقى ان وزارة الداخلية غفرت له جميع خطايـاه التى ارتكبها وهو تحت تاثير الافكار المتطرفة .. ومـد يده له مقدما شيكا بمبلغ عشرين الف جنيه لتسـاعده في بدء حيـاة جـديدة ببننا ..

لم يجد عادل عبدالباقى كلمات يجيب بها على الموقف الرهيب الذي يقفه .. أمام وزير داخلية مصر التى ظلمها ومن معه فى امبراط ورية الاخوة لم تسعفه الكلمات .. ليرد على الموقف النبيل لمر ولوزير الداخلية سوى أن أغرورقت عيناه بالدموع حسرة وندما على الوهم الكبير الذى إضاع فيه عمره ..!

وخرجنا من مكتب وزير الداخلية ..

وفي المساء كان موعدى ومعى عادل مع الرجل الثانى في وزارة الداخلية .. وقف عادل عبدالباقى لحظات أمام مبنى الجهاز الذي يريده هذا الرجل .. وسرّح للحظات مع ذكرياته الاليمة مع هذا المكان .. فكم من مرات دخله وهو معصوب العينين أثناء التحقيق معه في جرائمه وهو في كهوف التطرف .. ولم يبح باسرار أمبراطورية الاخوة الغامضة .. وهاهو الآن في طريقه إلى داخل هذا المبنى ليلتقى بالرجل الاول فيه .. لاول مرة في حياته سيدخل هذا المكان وهو مفتوح العينين .. بدون عصابة فوق عبنه ..

وهناك شكره عادل كثيرا على انه سيتيح لـه أن يبلغ رسالة الى جميع ضحاياه من الشباب ليتقبل الله توبته ....

وكان عادل يتخيل حتى آخر لحظة ... أن هذا البرجل وجهاز الأمن يريد منه شيئا في مقابل ما يفعلونه معه من مواقف لا بمكن أن بصدقها.

وفوجىء بالرجل المسئول عن أمن مصر يجيبه .. لانريد منك شيئا على الاطلاق .. سوى أن تنسى كل سنوات الشقاء وننساك نحن أيضا وتعيش حياتك الطبيعية كابن من أبناء مصر ..

## ● قال الرجل لعادل بكلمات كلها مرارة وأسى:

انك لا تتخيل قدر الجريمة التي ارتكبتها ويبرتكبها هؤلاء الاخوة ف حق بلدهم مصر .. لقد حققتم ما فشل فيه جميع أعداء مصر المتربصين بها على مبر السنين

□ **۲.** □

| نمرين | ت الذ | ے, تح | ار هاد |
|-------|-------|-------|--------|
| 0     |       |       |        |

للأسف الشديد .. ان جميع أعداء مصر يعرفون قدر مصر وما يمكن أن يحققه هذا النظام العالمي الجديد ولم يجدوا شيئا يطعنون به مصر في قلبها .. سوى ابنائها الذين باعوا أنفسهم للشيطان في امبراطورية الاخوة .. لقد نجصوا أن يضربوا مصر بأبنائها .. ليعطلوها عن المسيرة لشعبها الطيب ..

-- فوجئت بعادل عبدالباقى أمير الارهاب التائب .. تنهال دموعه مرة أخرى ندم حقيقى يشع من عينيه وهمو يستمع إلى مرارة وقسوة كلمات الرجل الأول المسئول عن أمن مصر ..

وذهلت وأنا أجد عادل .. تنتابه حالة الهستيريا التى عهدتها فيه منذ أن عرفته عندما تمزق قسوة الأسرار التى يخفيها جنبات صدره .. وأخذ يصرخ أرجوكم سامحونى .. أرجوكم انقذوا شباب مصر من أيدى أصراء الارهاب والشبكة السرية ..

## - وبعدها ..

باح عادل بأخطر الأسرار عن الشبكة الغامضة التى ساعدت أجهزة الأمن .. في وضع يدها على الألفاز .. التى فشلت في حلها على مدى ٢٠ عاما .. وتتساقط كل يوم عشرات الأوكار التى كانت تستعد لنشر الموت والدمار ومزيد من الدماء والضحايا على أرض مصر الطاهرة .. وخرج عادل من وزارةالداخلية وكله اصرار على اكمال الرسالة التى عاد بها إلى مجتمعنا .. وفوجىء الملايين في مصر والعالم بعادل عبدالباقى أمير الارهاب التائب يذيع عليهم رسائته التى تحوى أسرار امبراطورية الاخوة .. واهتز لها ضمير الانسانية على بشاعتها وقسوتها ..

— ولم نجد أحدا من أمراء هذه الامبراطورية قد رق قلبه وانما فوجئت برسالة يرسلونها مع الأخ «م.ن» المحامى عندما اتصل بالاستاذ سمير توفيق رئيس تحرير أخبار الحوادث تليفونيا يبلغه ان الاخوة آمراء الجماعات مستاءون للغاية من الحملة التى قادتها «أخبار الحوادث» وفضحت فيها أسرارهم الغامضة .. وانهم سيلجأون للقضاء للرد عليها .. ولم يكن يعلم وقتها أن عادل عبدالباقى باح بكل الاسرار بما فيهم سر «م.ن» المحامى نفسه وعلاقته الغامضة بهذه الامبراطورية .

### ...

على مدى أسابيع اتصل تليفونيا الدكتـور « و . ع » امام ما يسمى جماعة المسلمين والمعروفـة بجماعة التكفير والهجرة ورثة جماعـة شكرى مصطفى التى اغتالت الشيخ الذهبى في عام ١٩٧٤ عندما واجههم وكشف أفكارهم الغريبة ! طلب الدكتور « و . ع » .. أن يرد على الموضوعات التى نشرتها وحضر لتقديم رده .. وأثناء وجوده عرضنا عليه مواجهة عادل عبدالباقى أمير التطرف السابق ، الذي عاد للمجتمع وهجر الأفكار المتطرفة واستطاع أن يفضع أسرار الجماعات الارهابية التى تستغل اسم الدين في ارتكاب الجريمة . ورد قائلا : انه على استعداد أن يواجه المجتمع كله بأفكار جماعته المتطرفة .

وكانت أغرب مواجهة بين امام الجماعة وبين الأمير السمابق المذى كشف أسرارهم:

- قال د . « و ، ع » وكنيته « أبو سلمان » ·
- لقد خنتنا يـا عادل وغدرت بنا .. وكنت تعيش معنـا على نفاق .. نعم دعاك بعض الاخـوة بـالجماعـة لتنضم إلينـا .. وحضرت إلى منـزلى في بلبيس بنـاء على دعـوتهم ومنحناك الأمـان .. وسـاعدنـاك في حل مشكـلاتك وسـاعدتك بـالمال .. وعندمـا طلبت مأوى .. أمرت الاخوة بالجماعـة أن يسمحوا لك بالاقـامة معهم في منازل جماعة المسلمين « باسطبل عنتر » والجيـزة .. وأصبحت تنعم بالأمان بيننا وعشت مع جماعة المسلمين كفرد منهم .. ملتزما بكل قوانينهم ..
  - وأضاف الدكتور « و . ع » « إمام جماعة المسلمين » .
- لقد نطقت الشهادة بين يدى .. ووقفت أمامى مسلما بعد أن تطهرت من الكفر وبايعتنى إماما للمسلمين .. بايعتنى على السمع والطاعة .. ولكنك خنتنا وارتددت عن الجماعة .. وأنت تعلم قانون الجماعة وهو شريعة الله التي نطبقها على المرتد وخائن بيعة امام المسلمين .. وهي الهدار دمه .. واستعادة كل شيء حصل عليه من جماعة المسلمين .. !!

# ● ورد عليه « عادل عبدالباقي » ثائرا:

— كل شيء ذكرته حقيقة .. وأنت تعلم تماما انكم دعوتموني للجماعة وأنا فل 
« ضائقة » فكانت بداية دعوتي منذ شهر أغسطس الماضي داخل القطار .. وكنت 
مع حراس السجن الذين يتولون ترحيلي إلى قسم شرطة الفيوم للافراج عنى بعد 
قضائي عقوبة السجن ٣ شهور بسبب تخلفي عن التجنيد .. وكان بعض أفراد 
جماعة المسلمين معنا بالقطار ركابا عاديين وقاموا بدعوتي للجماعة وإنا في هذه 
الضائقة لعلمهم بظروف حياتي الصعبة .. لذلك فأنتم تستغلون حالات ضعف 
الشباب والمواقف الحرجة التي يتعرضون لها في الحياة الصعبة ليكونوا صيدا 
سهلا في أيديكم وينضموا لجماعتكم . وبالفعل أعطوني عنوانك .. واستقبلتني في 
سهلا في أيديكم وينضموا لجماعتكم . وبالفعل أعطوني عنوانك .. واستقبلتني في 
منزلك .. وتعانقنا بعد أن استرجعنا سنوات المعتقل التي عشناها معا في بداية

إرهابي تحت التمرين

عــام ۱۹۸۱ ورویت لك معــانــاتى فى الحیــاة . وفــرشت لى الطــریق بــالــورود .. ودعوتنى لاتولى الدعوة لفكــر « جماعة المسلمين » وقدمت لى اغراءات كثيرة وحتى السفر للخارج لاتولى الدعوة خارج مصر .. !

وعندما لاحظت ترددى .. سمحت لى بحضور الجلسات السرية الخاصة التى تعقدونها اسبوعيا فى اسطبل عنتر والجيزة فى منزل الشيخ « م . ج » لاقتنع بافكاركم .. وامعانا فى اغرائى عرضتم على أن أنضم لمجلس شوراكم وأصبح ضمن صفوة الجماعة « أهل الحل والعقد » وكنت أرفض حتى لا التزم بافكاركم .

- انت تعرف اننى كنت اقيم بينكم كمأوى فقط ورفضت أن تساعدونى بمشروعاتكم التجارية حتى لا أستمر معكم وحتى أنفذ رغباتكم في الدعوة لجماعتكم ..
- كنت أعيش معكم ولست في فكركم .. كنت أنام على الأرض في العراء وسط جماعتكم باسطبل عنتر ، ننام بين العقارب السامة !
- ♦ كنتم تعلمون ذلك .. وتعلمون اننى أخرج يوميا للبحث عن عمل في المجتمع وأعدو إليكم خائبا لعدم عثورى على عمل.. وتعيدون اغرائي بالعمل بينكم وأرفض خوفا من أن التزم بأفكاركم التى ترغبوننى في اعتناقها والدعوة لها .
  - وبمجرد أن حصلت على فرصة عمل ومأوى تركتكم .
- وقال عادل عبدالباقى لاصام جماعة المسلمين: انك تعلم انكم تدعون للشيطان باسم الدين وتنصبون شباككم كل يوم لاصطياد مزيد من الشباب لدخول جماعتكم مثلما تفعل جميع الجماعات المتطرفة التى انتشرت في مصر. لقد دهشت مثلك تماما يادكتور وحيد .. عندما فوجئت أن الدولة والمجتمع الذين تكفرونهم وتتهمونهم بالكفر وبمسئوليتهم عن ضياع الشباب هم الذين مدوا إلى يد المساعدة وبمجرد أن علموا بمأساتي وحياتي التي ضاعت بسبب جماعات التطرف ..
- لقد كانت وزارة الداخلية .. والدولة والمجتمع الذين نتهمهم بالكفر .. ونخطط للقضاء عليهم فى كل لحظة كانوا أحن وأرحم على من نفسى .. غفروا لى ومدوا لى يد المساعدة ..
- وقال عادل عبدالباقى لإمام جماعة المسلمين : حــرام عليكم .. أفيقوا وكفى
   جرائم فى حق الاسلام وشباب المسلمين ..
  - رد عليه الدكتور « و . ع » .. إمام جماعة المسلمين .. ساخرا :
- أنت تعلم بمصيرك المنتظس .. لقد ارتددت عن الاسلام وخنت بيعة امام

المسلمين .. وعقابك شديد في الآخرة عند الله .. وفي الدنيا كعقاب المرتدين وعليك أن تعيد إلينا كل شيء أخذته من جماعة المسلمين .. وهي مائة وخمسون جنيها وينطلون وقميص!!

— ثار عادل عبدالباقى وقال: أقسم باش اننى لم أبايعك إماما وأنت تعلم ذلك وسوف أرد لكم مـا أخذته منكم ولا أخشى وسوف أرد لكم مـا أخذته منكم ولا أخشى عقـابكم وسوف أواجـه أفكاركم الهدامـة وأفكار جميع الجماعـات المتطرفـة التي سببت مأساتى لأسـاعد لوجـه اش تعالى في انقاذ بقية شبـاب مصر من السقوط في ايدى جماعتكم وأمثالها حتى لا ينتهـوا إلى الطريق المسدود الذي عشتـه ١٧ عاما راعيا للشيطان باسـم الدين داخل كهوف التطرف.

● قـال د. « و. ع » امـام المسلمين .. لعـادل عبـدالبـاقى : هل عـدمت مصر فقهاءها ورجـالها حتى تواجهنى أنت أيها الكاذب المرتد .. اننـى أواجه أى انسـان على الأرض إلا أنت .. فلسـت على مستوى مواجهتى ..

رد عادل: سـوف أكتب على « حائط الشـوارع » حقيقة أفكـاركم ولن يمنعنى من ذلك سوى الموت ..

وخرج د « و . ع » من مكتبى وأنا أؤكد عليه اننى لم أبايعه ولست مسرتدا .. فأكد في بأنه لا يظلم واننى لم أبايعه إماما لى .. !

# نص الرسالة

تعقيبا على ما نُشر بجريدة أخبار الحوادث فى مقالها ( داخل كهوف التطرف ) بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٣ وما حواه هذا المقال من صورة مشوهة عن جماعة المسلمين ، كان من الضرورى أن نبين وجه الحقيقة فيما نُسب إلينا من أقاويل وهى .

أولا: عدم صحة ما نُشر عن إمام الجماعة من استئثاره بالفتوى، فهذا باطلٌ في دين الله وفي جماعة المسلمين، إذ أنه لا فتوى ولا حكم ولا شرع إلا من عند الله تعلى حيث قال: « إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيمٌ » ، بل ان أول ما نبراً إلى الله منه في هذا المجتمع هو شرك التقليد والاتباع والتلقى من عند غير الله، قال تعالى: « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله » . بل إن هذا الشرك بالذات هو سبب ضلال أكثر الناس الآن .. فالاجماع والقياس ورأى المسحابة والعالم والحاكم .. إلخ .. ما هي إلا أصنام يعبدها الناس من دون الله في هذا الزمان ، قال تعالى: « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون » .

ثانيا: عدم صحة التعليق أسفل الصورة المنسوب إلى إمام جماعة المسلمين من أن (كل شيء حرام).

فالحق الذي ندين به ونحاج الناس عليه أننا لانحرم إلا ما حرم الله ورسوله وأن المسلم عندنا ــ كما كان في جماعة رسول الله ﷺ ـ هــ المستسلم لله المنقاد له الطائح لأمــره بأداء جملـة ما افترضه الله عليه من فعـل الطاعـات كلهـا وتــرك المحرمات كلها والتوبة إلى الله تعـالى من كل ذنب يقع فيه ، قال تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول فإن تـولوًا فإن الله لا يحب الكافرين » ولقد أراد الله أن تكـون عبادته بكل الفرائض بلــزوم جماعة المسلمين وإمامهم فقال تعالى : « إن هــنه أمتكم أمة واحدة وإنا ربكم فاعبدون » وقــال ﷺ : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » وقال : من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية » .

ثالثا: عدم صحة مانسب إلينا من ( عدم التعامل مع هذا المجتمع ) ، فإن هذا باطل شرعا وواقعا ، لأن الله قد آمرنا بما آمر به المرسلين من تبليغ رسالات الله فقال تعالى : « يا آيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وقال آيضا « أن آخرج قومك من الظلمات إلى النور » .. فلا يحل لنا أن نعتزل المجتمع إلا بعد إتمام البلاغ وإقامة الحجة ، فحينتذ يكون الاعتزال ، وليس الاعتزال بمعنى ( العزلة الشعورية ) كما يرزعم البعض وإنما هو الهجرة الكاملة من الأرض التي يحكمها الطواغيت إلى أرض يُحكم فيها بكتاب الله وحده . قال تعالى : « ياعبادى الذين آمنوا إن رضى واسعة فإياى فاعبدون » .

ونختتم حديثنا هذا بأن نقول إننا لانريد لقومنا إلا الخير والفلاح والرشاد والنجاة من سخط الله وعذابه في الدنيا والآخرة .

فيا قومنا أجيبوا داعى الله: «ياقهم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » .. فلا عذر لأحد في ترك جماعة المسلمين ومخالفة أمر الله والبقاء في هذه المجتمعات فإنه من مات على ذلك مات ظالمًا لنفسه كما قال تعالى عنهم في سورة النساء: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا».

اللهم قد بلغنا ، اللهم فاشهد جماعة المسلمين د . وحدد الدبن عثمان هذه هى حكاية امبراطورية الاخوة .. التى عشت بينهم أربعة شهور .. وخرجت من عندهم باسرارهم الغامضة ومعى أمير الارهاب التائب عادل عبدالباقى ليعود إلى مجتمعنا يعيش بيننا الآن .. ومعه المثات من الشباب مثله .. توافدوا على باب الأمل الذي فتح لهم .. لينقذهم من أنياب أمراء التطرف الذين كانها عبدا لهم داخل امبراطوريتهم ..

— أما عـادل .. فأول شيء فعله بعد أن تسلم مبلغ العشرين ألف جنيه .. أن طلب منى أن أساعـده في لقاء بعض ضحايـا الارهاب .. وأخرج ثلاثـة آلاف جنيه من الملغ الـذى منحته لـه الدولـة ليساعـد به نفسه .. ليـوزعه على بعـض مؤلاء الضحايا .. ويبكى بينهم

كان من هـؤلاه .. أم لبنى التى لاتزال تعيش بالمستشفى تعالج جروحها هى وطفلتها الصغيرة وتعيش مع آحزان فقدها زوجها الحبيب وابنها الوحيد محمد . بكى عادل عبدالباقى أمير الارهاب التائب تحت أقدام هذه الأم المسكينة .. ويقول لها: سـامحينى لقد كنا مجرمين يـا أمى .. سامحينى حتى أتأكد أن الت غفر لى سوف أبقى طول حياتى فى خدمتكم حتى أموت .. اعتبرينى محمد ابنك الذى قتله الارهاب الغادر ..

والـذى لا يصـدقه أحـد ان هـذه الأم الصـابرة سـامحت عـادل . وبكت على ماساتـه. وقالت لـه : رغم مأساتك فإنك ولا الدنيـا كلها ستعـوضنى عن الزوج والابن الغـالى .. ولكننى أسامحك .لأننى مثـل جميع أمهات مصر .. لا نملك شيئـا نقدمـه لمحر أمنا الحنـونة سوى الحنـان والتسامح والدعـاء ته أن ينجو أبنـاؤنا وممرنا من المجهول الغامض الذي يتربص بنا .. « الارهاب » .

● قالت الأم الصابرة .. لعادل ..

ان كنت لازلت مع الارهابيين قل لهم هذه الرسالة عنى :

كفي دماء .. رحمة بأمهاتكم .. وبأمكم مصر الحنونة .. !!

### •••

وكلمة أخيرة أقولها لهؤلاء الاخبوة والأمراء الذين التقيت بهم في أمبراطورية الارهاب وعشت بينهم .. ولم أستطع أن أقولها لهم وقتها .. إنكم لوثتم رمز مقدسات رموز ديننا « اللحية والنقاب » استندتم خلفهما وجعلتماها قناعا لجرائمكم .. ولكن .. هل لابد أن أطلق اللحية وأرتدى الجلباب .. ولابد للفتأة أن ترتدى النقاب حتى نكون مسلمين ..

إنكم تجعلون هذا ركنا من أركان الاسلام - فأصبحت ستة أركان وليست خمسة - وياسقاط هذا الركن تحكمون علينا بالكفر ..!

ولكنكم تعلمون أن جميع الأديان جاءت لقومهم خاصة إلا الاسلام فقد جاء للناس عامة والـزمان يتغير والملابس تتغير باختـلاف جغرافيــا الأرض والناس تتغير بتغير المجتمعات.

فماذا نقول للرجل الأمريكي الذي يرتدى « زى الكاوبوى » عندما ندعوه للاسلام .. أنقول له اخلم زيك وارتد الجلباب واطلق اللحية لتكون مسلما .. ؟

ونقول لليـابانى الريفى بملابسـه الميزة : غير ملابسك هذه بـالجلباب وأطلق اللحية .. ونقـول للهندى .. والصينى والأفريقـى والأوروبى غير ملابسك وهيئتك لتكون مسلما .. ارتد الجلباب وأطلق اللحية لتكون مسلما ..

ان دیننا جاء للناس عامة لم یقبل لهم ان عدم اطلاق اللحیة وارتـداء الجلباب سیمنعك أن تكـون مسلما .. ان الاسلام في قلـوینـا ننشره نعمر بـه الأرض رحمة ونورا ..

وأعتقد أن محمدا رسول الش ﷺ صاحب الرسالة نفسه لو بعث اليوم لعاش مثل حياتنا .. وارتدى لباسنا .. ولكنكم جعلتم « اللحية والنقاب » ركنا سادسا للاسلام ..!

ان النبى الكـريم الـرحيم قـال : هذه سنتى خـذوا منهـا مـا شئتم .. وليست اللحية شرطا من شروط الاسلام .. وانما سنة عن نبينا الكريم ..

وعن الحجاب والنقــاب .. ورد في آيات الله الكريمة ، أن الحجــاب وليس النقاب حتى لا تتحول نساؤنا إلى خيام سوداء .

ان اللحية والنقاب قضية خطيرة ترك أمهها لأمراء التطرف يعبثون بها حتى حولوها إلى ركن سادس لللاسلام وأصبحت تعوق الدعوة الاسلامية في أركان الأرض . فأين رجال الدين وأزهرنا الشريف من هذه القضية ليحسموها لينقذوا ديننا عن عبث الذين سطو على الدين .. !!



● اللـواء «حسن الألغى» وزيـر الــداخليـة .. يستقبل «عادل عبدالباقى» أمير الإرهاب التـائب. ويسلمه شيكا قيمته ٢٠ الف جنيـه مساعـدة من الــدولة ليبـدا حيـاتـه بعيدا عن جماعـات الإرهاب .. ويظهر في الصورة صابر شوكت وسمير توفيق رئيس تحرير أخبار الحوادث ..

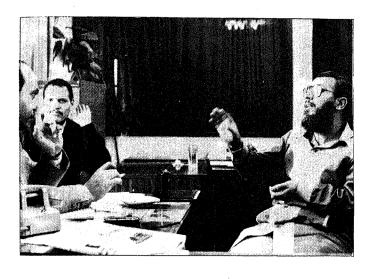



 « عادل عبد الباقى » .. الإرهابى التائب .. في صالـة تحرير أخبار اليـوم مع صابـر شوكت .. ولحظات انفعـال وهو يتـذكر جرائم الجماعات التى عاش بينها ..





♦ لأول مرة .. ق مكتب وزيسر الداخلية .. لقاء الـوزيس حسن الألفى بـالإرهـابى التـاثب .. عـادل عبـدالبــاقى .. يحيـه على شجاعته فى كشف أسرار جماعـات الإرهاب التى استمرت فى طى الكتمان لمدة ٢٠ سنة .. وفى الصورة سمير تــوفيق رئيس تحرير أخبار الحوادث الـذى يظهر بين الــوزير وعـادل عبدالبـاقى وقد بذل جهدا كبيرا فى حل ماساة الإرهابى التائب ..



- لعنة الأخوة الأرهابيين!!
- الطفلة لبنى وأمها . وقد مزق الإرهاب جسدهما ... وقتل أخاهـا الوحيد ووالدها في حادث الخارنداره الذي سيبقي شاهدا على قسوة جرائم الإرهاب ...

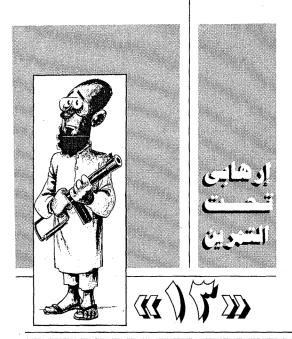

الفتسام

لقد ابتليت الأمة الاسلامية على مدى تاريخها بالعديد من حركات « الخوارج » الذي يسطون على ديننا .. وانتهوا جميعا إلى مـزبلة التاريخ وبقى الاسلام شامخا وسيظل ان شاء الله يشع نور الرحمن حتى قيام الساعة ..

و لكنها لم تتعرض قط إلى ما تتعرض لله هذه الأيام من خوارج القرن العشرين فلم يحدث أن لاقى المسلمون مثلما نلاقيه اليوم من قتل وسفك الأبرياء الأمنين على أيدئ الارهابيين .. خوارج القرن العشرين .. !!

وهنا لنا وقفة .. يجب أن تعترف اننا اليوم في التسعينات نجنى أشواك وخطايا عهود مضى عليها نصف قرن من الزمان منذ أن بدأ استخدام الدين الاسلامى كورقة رابحة في لعبة السياسة والصراع على الحكم والسلطة .. بدأ هذا منذ الاربعينات مع بداية ظهور حركة الاخوان المسلمين كحركة اجتماعية دينية .. و «الهضيبى» إلى حركة سياسية وبمرور الأيام والـزمان حولها «حسن البنا» و «الهضيبى» إلى حركة سياسية وصراع مع الحكم الملكي للوصول إلى السلطة .. وتحالفوا مع عبدالناصر ورجال الثورة على هذا الأمل .. ويستولى عبدالناصر على الحكم بعد أن استغلهم أيضا في تحقيق هدف واستأثر به لنفسه .. وعندما طالبوه بحقهم في اللعبة السياسية ونصيبهم في حكم مصر .. جمعهم في السجون وخرج منهم أول من كفر المجتمع «الشيخ سيد قطب» في كتابه معالم على الطريق ..

و في سجون عبدالنـ اصر: ذاق الاخوان المسلمون الوان العـذاب التي يندى لها حدين الشرية .. ويأتى أنور السادات فى بداية السبعينات ويخرج الاخوان المسلمين من السجون ويبدأ عهد جديد ولكنهم خرجوا وفى قلوبهم جراح وذكريات أليمة قاسوا منها ومازالوا يقاسون من سجون عبدالناصر فضرجوا ولكنهم لم يكونوا وحدهم هذه المرة على الساحة .. فقد خرج من تحت عباءتهم ومن بينهم أخطر وتنظيمين سريين » ستعانى من ويلاتهما الأمة الاسلامية كلها بعد سنوات .. لقد خرج من بينهم تنظيم « التكفير والهجرة » جماعة المسلمون على أيدى شكرى مصطفى ورفاقه التسعة الذى أسسه داخل زنزانة « المكفرة » من قسوة تعذيب زيامية ناصر وكان التنظيم الثانى الجهاد والجماعة الاسلامية .

ومرة أخرى يقع السادات في نفس الخطأ .. حين أشار عليه مستشارو السوء استخدام الدين في اللعبة السياسية فكان السادات في بداية عهده يعانى من الشيوعية التي كمانت تسيطر على المراكز المؤشرة في الدولة وقتها وكان يريد التخلص منها بأي وسيلة لينتبه إلى قضة تحرير المؤرش المغتصبة .. ويعد لقراره التخلص منها بأي وسيلة لينتبه إلى قضة تحرير الأرض المغتصبة .. ويعد لقراره كمانصحه مستشارو السوء إلا استخدام التيار الديني ليقضى به على الشيوعين الد أعدائه ، وليس سرا يخفي على أحد .. الكارثة التي حدثت في بداية حكم السادات عندما أمر محافظ أسيوط وكان أحد مستشاري السوء في ذلك الوقت أن يتولى بنفسه توزيع « المطاوى » والسلاح الأبيض على طلاب جامعة أسيوط من أعضاء الجماعات الدينية التي تشكلت بأمر من السادات نفسه .. وكان الشعار وقتها « اقتلوا الشيوعين » ..

وحقق السادات هدفه .. وتخلص من الشيوعية وحقق أمجادا لن تنساها له مصر أبدا .. ولكنه لم يكن يدرى أن نيران التطرف والارهاب أخذت تتشر كالنار في الهشيم في قاع المجتمع .. وفي سرية بالغة .. حتى فوجىء قبل نهاية حكمه بأنهم لم يعودوا تحت سيطرة مستشارى السوء وانهم انتشروا في جميع أنصاء مصر يكونون الخلايا السرية بعد أن تعلموا الدرس من عبدالناصر .. ولم يسمحوا مرة أخرى لأى حكم أن يجمعهم في خلال ٢٤ ساعة كما فعل معهم عبدالناصر .

وبدأ السادات ونظامه رحلة البحث عنهم .. وخرجت حملاته الأمنية الشهيرة وبدأ السادات ونظامه رحلة البحث عنهم .. وخرجت حملاته الأمنية الشهيرة في صعيد مصر تجمع السلاح من الأهالي ويشاهد أبناء الصعيد لأول مرة أعراضهم وحرماتهم تنتهك تحت جحافل قوات الأمن الغاشمة في حملات جمع الاسلحة من الصعيد وتعود قيادات الأمن من هناك لتعلن له « كلمة تمام » ولا تدرى انها خلقت ثارا اجتماعيا .. وعندما يتأكد السادات أن التيار الديني يصارعه على الحكم ويطالب بنصيبه في السلطة .. وانه جمع سلاح الصعيد ..

☐ **771** ☐

اتخذ قرارات سبتمبر الشهيرة في عام ١٩٨١ .. ولكنه لم يتنبه انهم وعوا الدرس من عبدالناصر .. وأن الذين جمعهم هم شيوخ وفقهاء فكر التطرف الظاهرين بينما أصبح لهم جناح عسكرى سرى مازال طليقا حرا .. واستطاع التيار الدينى الملتخذف الذي استخدمه السادات في لعبة السياسة والسلطة أن ينال منه بعد شهر واحد من قرارات سبتمبر .. ليبدأ مبارك عهده الجديد بصفحة جديدة من التسامح من أجل مصر الحبيبة ويفتح أبواب الديمقراطية على مصراعيها على أمل أن نتعاون جميعا في بناء مصر الحديثة .. ويخرج جميع شيوخ وفقهاء التطرف من السجون .. ولم يبق بداخلها إلا الذين حكم عليهم قضاء مصر العادل في قضية اغتيال السادات وتنظيم الحهاد .

ورغم الحيطة من الغدر .. باستخدام قانون الطوارىء لم يكن أحد يعلم أن شيوخ التطرف الذين خرجوا من السجون .. لم يعودوا فقط شيوخ تنظيمى التكفير والهجرة والجهاد و ومعهم الجماعة الاسلامية » التى انتهى بهم حكم السادات وانما خرجوا بعد أن كونوا العشرات من جماعات التطرف السرية التى انتشرت في الخفاء مثل الناجون من النار والشوقيون و وطلائع الفتح .. وغيرهم.

استغلت جميع هـنه الجماعات السرية مناخ الديمقراطية المتاح لينتشروا في جميع أنحاء مصر \_ يدعون لفكرهم الشباب مستغلين معاناة الأزصة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله حتى كونوا في الخفاء امبراطورية الاخوة .. وأصبحت تضم عشرات الآلاف من ابنسائنا .. وأصبحت هي المعين الذي لا ينضب أبسدا لتستخدمه شبكة الارهاب الغامضة كوقود للارهاب .. يخرج علينا مع بداية التسعينات .. عندما تبدأ مصر اتخاذ طريق الاصلاح الاقتصادي الصعب كمل لا بديل عنه لنجد لامتنا مكانا تحت الشمس ونلحق بالأمم التي سبقتنا .. ولكنهم بديل عنه النوقية بكل قسوة ينشرون الموت والدماء والضحايا حتى بلغ عدد الضحايا ما بين عامي ٩٢ — ١٩٩١ وحده ١٤٣٨ من أبنائنا بين قتيل وجريح من رجال الامن ومن اللارهابين انفسهم ويلحق وجريح من رجال الامن ومن المدنيين الابرياء ومن الارهابيين انفسهم ويلحق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي أملنا الوحيد في البقاء على خريطة العالم أكبر ضربة قاصمة .

هذا هـ و الواقع المأسـوى الذى يعيشـه جيلنا ويعانيه على أيدى خـوارج هذا القرن .. الذين مـازالوا يستخدمون الدين في لعبـة السياسة والصراع على الحكم .. ومن أجل السلطة والحكم لا بأس أن تضيع أرواح الآلاف من أبنـائنا .. سواء نحن ـ أقـراد المجتمع ـ أو أبناؤنـا الذين مازالـوا يعيشون هناك أسرى أمـراء الارهاب ينتظرون دورهم في الجهاد ..

□ ۲۲۲ □

ومازالوا يعلنون في أبواقهم الاعلامية التي اخترقوها وفي النقابات التي سيطروا عليها .. انهم يدريدونها اسلامية .. ونحن أيضا نقول لهم ندريدها اسلامية لكن بغير دماء . بغير صراع على السلطة التي تتصالفون من اجلها مع الشيطان منذ نصف قرن من الزمان . انكم تغامرون باقدس شيء لدينا في هذا الصراع الدموى .. تغامرون بديننا المقدس « الاسلام » دين الرحمة . لقد شوهتم رموزه المقدسة .. حتى أصبحت صورته الباقية في نهن العالم «مسجدا وبندقية» أصبح لا يعنى إلا الدماء والارهاب ويعوق دعوة نشر الاسلام .. في عالمنا اليوم الدي أصبح « قرية صغيرة » بسبب قوة وتطور ألة الإعلام الرهبية ..

قد استخدمت هذه الجماعـات ديننا كقنـاع وأصبح كل منهـا يفسر ديننا على هرّاه .. وانسحـب رجال وعلماء الـدين من الساحـة وتركـوها لهم .. يمـرحون في مساجدنا لاصطياد أبنائنا ..

هذه نماذج من تفسيراتهم العجيبة التى يستخدمها خـوارج هذا الزمان لآيات قرأننا وسنة نبينا بعد أن تركت لهم الساحة ليعيث فيها مدع منهم ..

## ● قال رسول الله ﷺ:

« إذا رأيت شحا مطاعا . وهـوى متبعا وإعصابا كل ذى رأى بـرأيه .. فعليك بخاصة نفسك .. ودع عنك أمرالعوام » ..

## ● وقال رسول الله ﷺ:

« تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا ـ كتاب الله وسنتى » .

فكل جماعـة من الجماعات المتطـرفة والارهابيـة استخدمت هـذين الحديثين لتعلن انهـا فقط التى تتمسـك بـكتـاب الله وسـنة رسوله ﷺ .. وكل جماعة ترى ـ بناءعلى ذلك ــ انهم فقط المسلمون الذين لن يضلوا أبدا وطريقهم الجنة ..

## ● وقال رسول اش ﷺ:

« إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لايرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم » ..

وكل جماعة من الجماعات الموجودة على الساحة .. أخذت هذا الحديث وفقرته الأخيرة « حتى تراجعوا دينكـم » لكى يكون مدخلا لكل أمير يفتى فيه بين اتباعه ليراجع دينه بالطريقة التى يراهـا حتى يرفع الله ذله عنهم ويدخلهم الجنة التى يرسم لهم طريقها بنفسه ، وحتى آيات الله الكريمة في قرآنه المقدس ـلم تسلم من عبثهم .

يقول الله تعالى :

« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » .. فكل أمير جماعة أخذ هذه الآية لنفسه ولأتباعه ويزعم أن فكـر جماعته فقط هو طريق الجنة ومن يخرج عنها ستصيبه الفتنة والعذاب الأليم الذي تحذر منه الآية الكريمة ..

بل وصل الأمر بعبث هـذه الجماعات بديننا .. مثل جماعـة التكفير والهجرة .. أن يسبوا ويهينوا صحابة النبي ﷺ وآل بيته رضى الله عنهم ..

ان الكتب التى دعانى بها الاخبوة فى هذه الجماعات تحمل بين سطورها .. مر الكتب التى دعانى بها الاخبوة فى هذه الجماعات تحمل بين سطورها .. مر الكمات التى تتضاءل معها جريمة .. و سلمان رشدى » بآيات الشيطانية .. أكل هذا الهوان الذى ألحقوه بديننا لايجعلنا ننتفض لوقف هذه المهزلة التى استمرت تنتشر فى الخفاء على مدى عشرين عاما .. ليس من آجل مصر بلدنا فقط وإنما من أجل ايقاف هذا الخطر الذى يعبث بديننا المقدس وبأبنائنا .. وإنى على يقين .. أن عقد الم أمتنا مصر من مخاطر عقد الا أمتنا مصر من مخاطر المراطورية الاخوة التى لم تعد غامضة .. فلن نترك مصر ليحولوها إلى أفغانستان وجزائر أخرى ...



رقم الايداع ٢٦١٦ / ٩٤ I.S.B.N

977 - 08 - 0218 - 2

